

الجامعة الإسلامية \_ غزة عسادة السدراسات العليسا كلية الآداب قسم اللغة العربية

# القيم الروحية في شعر عمر بهاء الدين الأميري

# إعداد وائل مصباح محمود العربني

# إشراف الدكتور \ محمد شحادة تيم

قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول علي درجة الماجستير في قسم اللغة العربية.

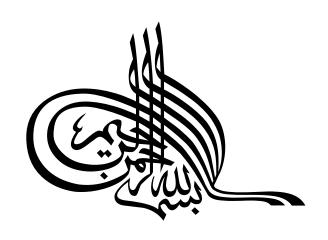

الشمس علم القرآن خلق الإنسان علم البيان الشمس عالقم الشمس عالقم خسبان عالنجم والشجر يسجدان عالسماء منعها عصضع الميزان الميزان الميزان الميزان عائميران الميزان الميزا

(الرحن ۱-۹)



إلى روح والدي اللذين أمداني بفيض من الحب والعطاء ، وإلى كل من شجعني في رحلة البحث ، وإلى السائرين على طريق الحسق والنور ، وإلى كل أولئك أهدى باكورة عملى .

# شكر و تقكير

﴿رب أوزعني أن أشكر نعمنك الذي أنعمت على وعلى والدي و أن أعمل صالحا ترضاء ﴾

.... وبعد : -

فإنني أحمد الله أو لا و آخرا و أشكره علي نعمه العظيمة و آلائه الكثيرة التي لا تعد و لا تحصي، القائل في كتابه ( هلجزاء الإحسان إلا الإحسان)، لذا أتوجه بشكري الجزيل إلي سعادة أستاذي الدكتور محمد شحادة تيم الذي أمدني بفيض علمه و رعايته الصادقة و اهتمامه الكبير بهذه الدراسة.

و أتوجه بالشكر كذلك للجامعة الإسلامية ممثلة في فضيلة الدكتور كمالين شعت حفظه الله لرعايتها الحانية لطلبة العلم، و لكلية الآداب ممثلة بفضيلة الأستاذ الدكتور نعمان علوان ، وعمادة الدراسات العليا ممثلة بفضيلة الأستاذ الدكتور مازن هنية .

كما أتوجه بشكري مقدما ً إلي لجنة المناقشة علي ما ستبذله من جهد بالغ في تقويم هذه الرسالة و ما ستتفضل به من آراء و أفكار و إرشاد و توجيه سيكون له الأثر الكبير في إثراء هذا البحث . كما أشكر كل من له فضل علي و من أسدي إلي معروفا ً أو توجيها ً أو إرشاد ا ً.

و الله أسأل التوفيق و الرشاد

# ملكصر الرسالة

الحمد الله رب العالمين و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين ٠٠٠٠٠٠٠ أما بعد :-

إن عنوان هذه الدراسة هو القيم الروحية في شعر عمر بهاء الدين الأميري.

و قد جاءت في ثلاثة فصول و تمهيد و خاتمة.

ويحتوي التمهيد علي الحياة السياسية و الحياة الاجتماعية و الحياة الثقافية و الحياة الاقتصادية في عصر الشاعر،التي واكبت نشأة الشاعر، ونبذة عن حياته.

أما القصل الأول: الشعر والقيم الروحية، فيحتوي علي مفهوم القيم، و مفهوم الروح، و العلاقة بين القيم الروحية و الشعر، وتطور الشعر الروحي.

الفصل الثاني: القيم الروحية في شعره و هي: الصلة بالله ، والجمال ، والحرية ، والحب ، والسعادة واليقين ،والإخلاص ، والسمو ، والصفاء و الإرادة والوطنية.

الفصل الثالث: الدراسة الفنية لشعره و تناولت فيها اللغة و الأسلوب، و الصورة و الخيال و الموسيقي و الإيقاع.

و تجدر الإشارة إلي أن هذه الدراسة لم تسبق بدراسات تطبيقية في موضوعها لتهتدي بخطواتها و تبتدئ من حيث انتهت السابقة، و لذلك كانت المعاناة شديدة، والزلل في الخطأ محتمل الوقوع.

علي أنني ما ضننت علي هذه الدراسة بجهد أو وقت ، فقد بذلت ما وسعتني الطاقة في إعدادها و إنجازها ، و اجتهدت في التحليل و الاستنباط ، فإذا و فقت إلي ذلك فالله الفضل أو لا و آخراً الذي به تتم الأعمال الصالحات ، و إن كانت الأخري فحسبي أنني حاولت و قصدت الوصول إلي الحق و الحقيقة و الغاية .

و الله أسأل التوفيق و السداد و الرشاد إنه نعم المولى و نعم النصير

الطالب المشن على الرسالة عميد الكلية.

وائل مصباح العريني د/ محمد شحادة تيــم أ.د / نعمـان علـــوان

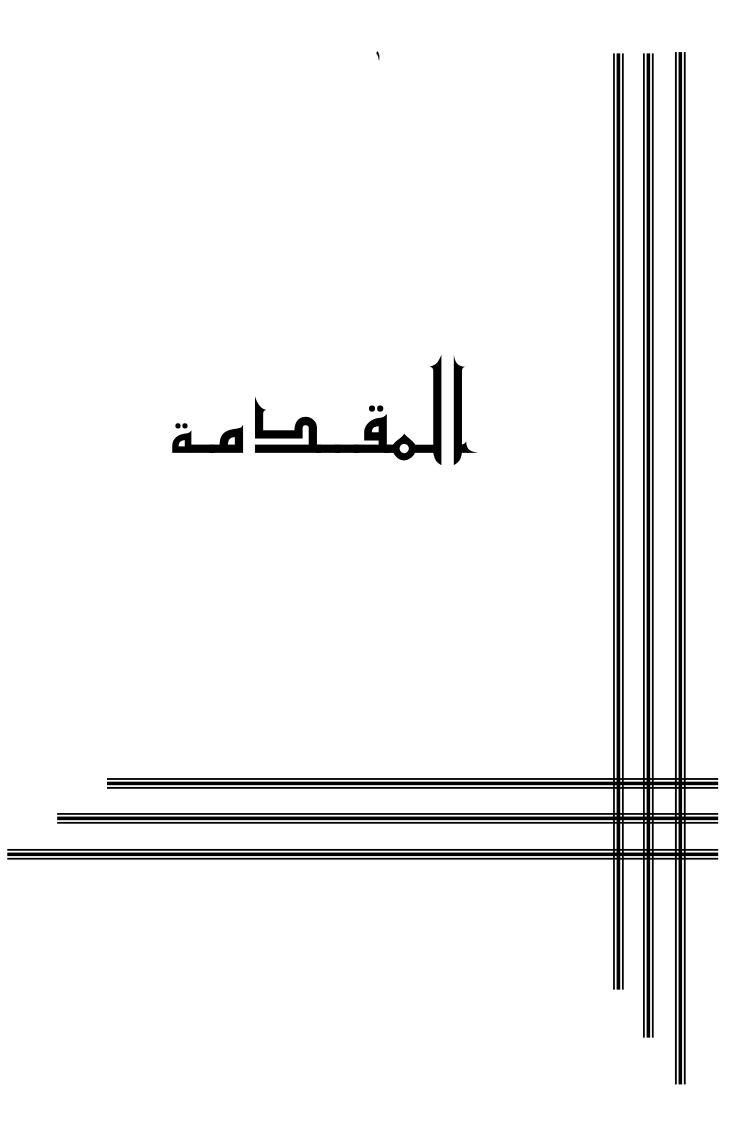

أحمدك اللهم حمد من أخلص النية لوجهك الكريم ، وأشكرك شكر من أطاعك لذاتك ، وابتغاء مرضاتك ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، تفرد بالعزة والسلطان ، وشرع الدين هداية للمؤمنين ، ووفق من شاء للتمسك به و التحلي بآدابه ، فضلاً من الله ونعمة ، والله عليم حكيم ، وأشهد أن نبينا محمد رسول الله ، المبعوث رحمة للعالمين ، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الأطهار ، وصحبه الطيبين الأخيار ...... وبعد

تعد العلاقة التى بين القيم والشعر قديمة وعميقة ، وهى ذات تاريخ طويل فى الثقافة الإنسانية ، والسبب فى ذلك يرجع إلى أن الشعر هو نتاج حركة روحية ،وغايته خلق إرادة إنسانية نحو فعل أو موقف أو قيمة والقيم هى المبادىء التى يحتكم إليها ، والشعر عاطفة وتخييل ، وغاية القيم تصحيح الفعل الإنسانى ، وهدف الشعر الإمتاع والتأثير ، وهما يلتقيان فى غاية واحدة هى تجميل الجميل وتقبيح القبيح .

وكان من أهم مميزات العصر الحديث الاتصال بالثقافات الغربية، مما كان له سبب في اضطراب القيم والمفاهيم الإسلامية ، حيث إن الحضارة الغربية تركز على الغرائز والشهوات ، في حين أن الحضارة الإسلامية تهتم بالقيم والمبادىء الروحية في بناء الإنسان مع عدم إهمال الجسد ،أو بمعنى آخر أن هذا العصر شهد صراعاً ملحوظاً بين الجسد والروح ، وقد ترك ذلك أثراً على نظرية الشعر ، حيث أدى ذلك عند البعض إلى قطع العلاقة بين الشعر والقيم .

إن فهم هذه العلاقة لا يتحقق إلا بفهم طبيعة كلِّ من الشعر والقيم الروحية ، والطريقة التي يسلكها الشعر في ذلك ، والغاية التي يسعى إليها كل من الشعر والقيم ، فالشعر هو نتاج حركة روحية ، ويهدف إلى بعث شعور نفسى أو عاطفة روحية ، من خلال تشكيل فني جميل للغة ، فهو لايعبر تعبيراً منطقياً أو فلسفياً ، ترتبط فيه المقدمات بالنتائج ، بل يعبر من خلال تجربة روحية ، إذ قد يعبر عن مقدمات بلا نتائج أو نتائج بلا مقدمات ، وحيث إن لكل حضارة أو ثقافة قيمها الروحية الخاصة ، فقد استطاع شاعرنا من خلال تجاربه المتنوعة أن يغرى بهذه القيم ليجعلها قيماً إنسانية عامة .

وقد كان مقصود هذه الدراسة هو إبراز القيم الروحية عند الشاعر عمر بهاء الدين الأميرى باعتبار أن هذه القيم هي التي تحرك الفاعلية الإنسانية وتؤسس لحياة إنسانية جميلة.

لذا فإن دراسة مثل هذه الموضوعات تعد جزءاً أصيلاً في فهم رسالة الشعر ، وقد سلكت لهذا الجهد منهجا يجمع بين الوصف والتحليل ، بحيث يتم من خلال ذلك تشكيل رؤية متكاملة لكل قيمة من هذه القيم في شعر عمر بهاء الدين الأميري ، فإن وُفقت في ذلك فمن الله تعالى ، وإن كان غير ذلك فمن نفسى ، وما أبرىء نفسى من الخطأ أو النسيان والله تعالى الموفق .

وسبب اختياري للموضوع أنني أهتم كثيرا ً بقضايا الفكر والثقافة والتأصيل لها، خصوصا ً أننا نعيش في صراع الأفكار والثقافات في هذا العصر .

وأردت من هذا البحث أن يسهم ولو بشكل بسيط في تعزيز الفكر الإسلامي، وقد وجدت غايتي في شاعر معاصر، مشهود له بعمق الفكر، وسعة الثقافة، وهو الشاعر عمر بهاء الدين الأميري.

وقد واجهتنى فى ذلك عقبات أهمها التواصل مع أهل الشاعر بسبب إجراءات الاحتلال حيث لم أتمكن من زيارة أهل الشاعر وبيئته للتعرف على الظروف التى أحاطت بالشاعر وشعره.

بالإضافة إلى قلة المصادر التي تناولت الشاعر في مكتباتنا الجامعية والمحلية فاضطررت أن أتواصل مع أهله بواسطة البريد والهواتف .

ولذلك اعتمدت كثيراً على المشرف وجهدى الخاص في التأصيل لفكر الشاعر.

وقد اتخذت من المنهج التاريخي والوصفي والتحليلي منهجاً للبحث فقمت بوصف الظاهرة ثم تحليلها إلى جزئيات بهدف فهم طبيعتها ثم توظيفها نحو التأصيل للقيم الروحية .

وقد اعتمدت على در اسات سابقة كان لها أثر في منهج الدراسة لا في تفاصيلها وقد ظهر ذلك من خلال استفادتي بكتاب ثريا ملحس الذي بعنوان (القيم الروحية في الشعر العربي قديمه وحديثه).

أما بقية الدراسات التى تناولت شعر الأميرى، فقد صدرت دراسة عن الشاعر بعنوان : عمر بهاء الدين الأميرى شاعر الأبوة الحانية والبنوة البارة – تأليف الدكتور محمد على الهاشمى ، صدرت عن دار البشائر الإسلامية فى بيروت عام ١٤٠٦ هـ ، وقد أعدت عن حياته وأعماله أطروحتان جامعيتان لنيل شهادة الدكتوراه :

الأولى: أعدها الباحث العراقي وليد على السامرائي بعنوان: عمر الأميري شاعر الإنسانية المؤمنة. الثانية: أعدها الباحث خالد سعود الحليبي تبحث في حياة الأميري وشعره.

وقد كان تأثير الدر اسات جزئيا حيث أمدتني بمعلومات عن الشاعر وشعره .

أما الدراسة فقد جاءت في ثلاثة فصول وتمهيد وخاتمة .

ويحتوى التمهيد على الحياة السياسية والاجتماعية و الثقافية و الاقتصادية في عصر الشاعر التي واكبت نشأة الشاعر ، ونبذة عن حياته

أما الفصل الأول: الشعر والقيم الروحية ، فيحتوى على مفهوم القيم، ومفهوم الروح، والعلاقة بين القيم الروحية والشعر ، وتطور الشعر الروحي .

الفصل الثانى: القيم الروحية في شعره وهي: الصلة بالله ، الجمال ، الحرية ، الحب ، السعادة ، اليقين الإخلاص ، السمو ، الصفاء ، و الإرداة ، و الوطنية .

الفصل الثالث : الدراسة الفنية لشعره ، وتناولت فيها اللغة والأسلوب ، والصورة والخيال ، والموسيقى والإيقاع .

وقد كشفت هذه الدراسة المتواضعة عن شعر الأميري ، عما يلي :

- ١- إن البحث في الأدب الروحي ، يحتاج إلى دراسة متأنية ، فهو أدب من لون خاص .
- ٢- تمتع الأميرى بخيال خصب ، ينم عن مقدرة فنية كبيرة واسعة الأفق ، مكنته من نقل أحاسيسه وانفعالاته إلى وجدان المتلقى .
- ٣- إن الأميرى ليس شاعراً صوفياً ، بل شاعرٌ روحى ينطلق من العالم الروحى ولكنه غير
   منفصل عن الواقع كشعراء المتصوفة .
  - ٤- تميزت تجربة الأميري بالعمق والقدرة على سبر أغوار النفس الإنسانية .
    - ٥- خصوبة العاطفة وقوة الشعور ، وقوة الوجدان في شعر الأميري .
  - ٦- رقة الألفاظ ، وصدورها عن نفس مطبوعة ، عاشت التجربة بكل جوانبها .
  - ٧- تميز شعره بالصدق المؤثر والتصوير الشعرى الذي يدفع للتأمل وللتفكير المتواصل.
  - ٨- الغموض في شعر الأميري يرجع بدرجة أساسية إلى الصورة الفنية ، وليس إلى دلالة
     الألفاظ ، فالبراعة الفنية ترجع إلى طريقة تشكيله للصورة الفنية .

| ئىدى ئىدىن | II |  |
|------------|----|--|
|            | ╞  |  |
|            |    |  |

# توصلتة :-

لقد أكرم الله سبحانه وتعالى أمة العرب حين جعلها خير أمةٍ أخرجت للناس، فأرسل إليها أفضل كتبه وخاتم رسله، فجعلها أمة واحدة ذات رسالةٍ ساميةٍ، بعد أن كانت متناحرة فيما بينها لأوهن الأسباب، فأصبحت قائدة للأمم، وأقامت حضارة عظيمة،استمرت فترات طويلة تحمل الإسلام منهجاً، وعقيدة وحضارة وسلوكا.

و لما ضعفت قيم الإسلام في نفوس أصحابها، أخذت دولة الإسلام في الانحسار، و قد بدأ الضغف يسير بالتدريج ابتداءً منذ الدولة الأموية وما وليها من دول وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من ذلك حين قال " خير أمتى القرن الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم "(١)، إلى أن تدهور الوضع و ازداد سوءاً بعد سقوط الخلافة الإسلامية في تركيا ،حيث كانت هذه الخلافة حامية للإسلام زهاء خمسة قرون.

وعندما دب الضعف في أركانها وتسلل في مفاصلها اختلت المفاهيم الإسلامية وضعفت الحمية الدينية، فأصبح سلطان الدين منحسراً في المساجد والطرق الصوفية، وضعف وجوده في المؤسسات الحكومية والمعاملات اليومية، حين شجعت الدولة العثمانية على انتشار الطرق الصوفية، فانفصل الدين عن السياسة، فأخذت أحوال العباد تزداد سوءاً، واستشرى الفساد وعم البلاء في جميع أركان الدولة، فضعفت عن القيام بمسئولياتها تجاه رعاياها، فنشأت القوميات و ظهرت النعرات، و قامت الحركات والدعوات للتغيير والإصلاح، وفتح المجال للمصلحين والمفسدين على حد سواء، كلِّ يُدلى بدلوه.

فكان من دعوات الإصلاح تلك الدعوات والحركات الإسلامية، التى رأت أن صلاح الأمة يكون باتباع ما كان عليه سلفها، من تمسك بكتاب الله تعالى، وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، مسترشدة فى ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم " تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدى أبدا كتاب الله وسنتى " ().

ومنها الحركة المهدية بزعامة محمد المهدى، والسنوسية ومؤسسها محمد بن على السنوسى، والوهابية ومؤسسها محمد بن عبد الوهاب.

وكان من أهم هذه الدعوات تأثيراً في الحياة الإسلامية المعاصرة،وفي الحياة السياسية بصفة خاصة حركة الإخوان المسلمين، التي تم تأسيسها في عام ١٩٢٨م على يد حسن البنا في مصر، بعيد سقوط الخلافة العثمانية، و تدعو جماعة الإخوان المسلمين إلى رجوع الأنظمة الحاكمة في الدول الإسلامية إلى الكتاب والسنة، وترفع هذه الحركة شعار الله غايتنا، والرسول قدوتنا، و القرآن دستورنا، و الجهاد سبيانا، و الموت في سبيل الله أسمى أمانينا (٣)، غير أن هذه الحركات لم تحقق أهدافها المرجوة لأسباب كثيرة أهمها:

- ١- ضعف المسلمين ووهنهم.
- ٢- سطوة الاستعمار الصليبي والصهيوني على بلاد المسلمين.
- ٣- تسلط الحكام ضد هذه الدعوات حرصاً على أنظمتهم و مصالحهم الشخصية وعلاقاتهم
   بالاستعمار .

و مع كل هذا لا يزال بعضها فاعلاً في الحياة السياسية ، و الاجتماعية، و الثقافية، و نذكر بصفة خاصة حركة الإخوان المسلمين التي أصبحت اليوم من أهم الحركات التي حافظت على المشروع الحضاري الإسلامي، بسبب نظرتها الشمولية والوسطية للإسلام، ووعيها لطبيعة المرحلة وأبعاد الصراع (<sup>1</sup>).

# أولاً: الحياة السياسية في سوريا:

كانت سوريا خاضعة للاستعمار الفرنسى، شأنها فى ذلك شأن بقية دول العالم الإسلامى الذى تعرض لهجمة استعمارية شرسة، نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، وقد كان هذا الاستعمار من أهم معوقات التنمية، ومن أكثر الأسباب التى أدت إلى زعزعة الثقة الحضارية والثقافية فى نفوس المسلمين تجاه حضارتهم وموروثهم الإسلامى.

وبخروج آخر جندى أجنبى في 0 نيسان 19٤٦ م ، استكملت سوريا استقلالها و تحررت من ذلك الإحباط، الذى نما وتعاظم إثر احتلال دام مدة ربع قرن .

وتمتلك سوريا مقومات تؤهلها للتقدم والرقى مثل امتلاكها لأراض خصبة واسعة وسهلة الاستثمار وموقعاً متميزاً، وجسراً يربط العالم العربى الداخلى بالمتوسط، از دادت أهميته بسبب الاز دياد الهائل لإنتاج النفط، مما جعل من سوريا دولة عبور لنفط العراق والسعودية والخليج نحو مرافىء المتوسط (٥).

لكنّ النظام السورى لم يساعد على تقدم سوريا برغم هذه الإمكانات العالية ، وذلك بسبب عدم تحقيق اللحمة بين فئات الشعب من جهة ،ومن جهة أخرى تغير النظام العالمي القديم، و تشكل ملامح نظام عالمي جديد في غمار الحرب العالمية الثانية، وتمثل في صعود الولايات المتحدة إلى مركز قيادة العالم الغربي وقد عمل هذا النظام على نهب خيرات العالم العربي والإسلامي .

وأدت هذه التغيرات، السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، إلى تطور فى الفكر السورى، كنتيجة طبيعية لما مرت به سورية من أحداث وصراعات أثرت على وعى المواطن السورى (1).

ومما أدى إلى تطور في الفكر السياسي وجود صراعات عربية عربية، إذ لم تستطع فكرة القومية من توحيد المجتمع السورى ،إذ سرعان ما تحولت تلك الفكرة إلى صراع على الزعامة العربية، بين الأسرة الهاشمية من جهة، والأسرة السعودية من جهة أخرى، إذ يعد الصراع على زعامة العرب صراعاً على سورية (٧).

و بعد هزيمة فلسطين بدأت سوريا تلتفت نحو العراق وسعت إلى التعاون الوثيق معه، و ذلك بسبب الإحباط الناجم عن ضعف العرب، ولاعتقاد السوريين أن النصر لن يتحقق لهم بسبب عدم توفر أسبابه، فقد ساد في أذهانهم عقائد هشة ،ونشأت فيهم معانى الفرقة ، و قامت نفوسهم على

الأطماع والمصالح الفردية، فضعفت فيهم إرادة النصر و معانى النهوض والتقدم، فتعمقت حالة الإحباط، والهزيمة في الأمة العربية.

وقد ساعدت الأنظمة المستبدة في العالم العربي على تكريس هذه الحالة السيئة ، واستمرارية معاناة الإنسان العربي، وجعله غارقاً في مشكلاته اليومية و همومه الفردية (^).

وقد هيأت التحولات الاقتصادية، والاجتماعية، والمرجعية الدينية ،والأصول العرقية، والنمو الاقتصادي المتسارع، الأرضية الملائمة لتشكيل أنماط جديدة في الفكر السياسي السوري .

فسوريا متفوقة في وعيها السياسي قياساً بمحيطها ، فقد عرفت البنية الحديثة لنظام الأحزاب منذ عام ١٩١٩م، وهو تاريخ تأسيس أول حزب سياسي في دمشق هو حزب الاستقلال العربي ،برعاية الأمير فيصل، واستقطب هذا الحزب فئات عدة من المجتمع السوري واللبناني، ووقف مدافعاً عن استقلال سوريا الكبري، ورافضاً مناطق النفوذ البريطانية والفرنسية (٩)، وبعد الانتداب تفرعت وحدتها إلى أحزاب عدة عن حزب الاستقلال وهي : -

## أ- الكتلة الوطنية: -

انضم أعضاء حزب الشعب إلى تجمع سياسى عرف باسم الكتلة الوطنية، التى تم تأسيسها فى بيروت عام ١٩٢٧م، واستقطبت الكتلة قدامى القوميين وزعماء العائلات السورية المالكة للأراضى، وزعماء الأحياء فى المدن والمثقفين من كل الطبقات ، وتشكلت الكتلة من سبعة وعشرين عضواً ممثلين عن المدن السورية، منهم هاشم الأتاسى رئيسا ً للجمعية التأسيسية، وفارس الخورى، و جميل مردم، و رياض الصلح، وسعد الله الجابرى، و الدكتور ناظم القدسى، و الدكتور منير العجلانى، و كانت الغاية من تشكيل الكتلة، إيجاد قاعدة للنضال الوطنى، التى تشتت عقب فشل الثورات السورية، وكان أهم أهدافها:

- ١- تحرير البلاد الشامية وتوحيدها.
- ٢- العمل على إقامة اتحاد بين الدول العربية المستقلة .
  - ٣- رفع مستوى الحياة الاقتصادية .
  - الحرية و المساواة بين أبناء الشعب .
  - و كانت الصحيفتان الناطقتان باسمها " القبس و الأيام " (١٠).

# ب- عصبة العمل القومى :-

وهى حركة شباب مثقف، من أصول اجتماعية بارزة متوسطة تأسست عام ١٩٣٣م ،وضمت شباباً من الكتلة الوطنية، خرجوا في ٢٩ آب ١٩٣٣م بتحديد الوطن العربي وأنه وطن كل من

يتكلم العربية، وقد قامت العصبة بدور نضالى بارز فى الإسكندرونة ، و لكن ما لبث أن دبّ فيها الضّعف بعد وفاة أمين سرها الأول عبد الرّزاق الدّندش، و طرد أمين سرها الثانى صبرى العسلى و ضعفت جداً بعد خروج زكى الأرسوزى منها، ثم علقت نشاطها بعد عام ١٩٣٩م (١١).

#### ت- الحزب الوطنى: -

اعتمد هذا الحزب على القنوات التقليدية للكتلة الوطنية، أى على الولاءات العائلية والشخصية والمصالح الاقتصادية ، وضم بعض قادة الكتلة، وتم إعلان ولادته عام ١٩٤٧م .

ولم يطرح هذا الحزب في ميثاقه منهاجاً اجتماعياً جديداً ، وقد ركز على الوعى القومى ونهضة العرب، وتنظيم الجهود لتطوير مرافق البلاد ، وكان رئيسه الأول سعد الله الجابرى ، وأعقبه بعد وفاته نبيه العظمة ، و تلاه عبد الرحمن الكيالى ، وشغل صبرى العسلى الأمانة العامة ، وميخائيل اليان المراقبة العامة ، وقد حلّ هذا الحزب نفسه عام ١٩٥٨م (١٠).

#### ث- حزب الشعب:

ضم هذا الحزب التجمع الأكبر للكتلة، و نما في أجواء المعارضة بزعامة رشدى الكيخيا، وناظم القدسي ، ومن أبرز قادته: رشاد جبرى وعدنان الأتاسي وزكى الخطيب وسامى كبارة ، وتشكل رسمياً في ١٥ أغسطس عام ١٩٤٨ م ، وقد انطلق حزب الشعب انطلاقة تحررية وأعلن نفسه حارس الديمقر اطية وحاميها الأمين، وشدّد على ضرورة تعديل الدستور، وإصلاح التشريع بسن قوانين تقدمية، كما كشف عن ميول يسارية، بدعوته إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، ورفع مستوى القوى العاملة، وتشجيع الحركة النقابية، ووضع تشريع يضمن حقوق الفلاح، كما دعا إلى إصلاح النظام الضريبي القائم (١٦).

# ج- حزب البعث:-

تم تأسيس حركة الإحياء على يد ميشيل عفلق، وصلاح البيطار، وجلال السيد، وتحولت إلى تنظيم سياسى أطلق عليه اسم حزب البعث العربى الاشتراكى، ثم انضم إلى الحزب مدحت البيطار، فشكل الأربعة لجنة تنفيذية أعلنت عن ولادة الحزب في بيان عام ١٩٤٢م، و في تموز عام عثم ١٩٤٦م صدرت صحيفة البعث، وفي سبعة نيسان أقر دستور الحزب، والحزب منذ بدايته حركة سياسية مستوحاة من الأوضاع الاجتماعية والبشرية القائمة في المحيط السورى ، وقد انطلق الحزب من مبادىء قومية عربية، محارباً الواقع الفاسد وداعياً إلى إعادة التوافق بين الأمة العربية ومتطلبات الحياة، وشعار هم "وحدة ، حرية ، اشتراكية "، ومن مساوىء هذا الحزب أنه نظر إلى

الإسلام نظرة سلبية تجعل من الإسلام إرثاً حضارياً ،وليس ديناً سماوياً، وسياسياً تشريعياً، واجتماعياً يصلح لكل زمان ومكان (۱٬۰).

ويعد الصراع على الهيمنة السياسية السمة المميزة لكل أشكال الأحزاب السياسية، وقد راح قادتها يشنون الحملات لاستقطاب مجموعات من المناصرين، تحت شعارات متعددة الألوان يحركهم دافع واحد هو الدافع النفعى، وبقيت مشاكل البلاد الأساسية تفتقر إلى حركة جدية، تعى واقع البلاد وحاجاتها ومشكلاتها، وتتولى البحث عن أسلوب علاجها كما هو الحال في الدول المتطورة.

و قد انتقل الصراع بين الأحزاب السورية على السلطة إلى الجيش ، مما أدى إلى تفاقم القلق والاضطراب في الحياة السياسية، وقد آل هذا الصراع إلى شلل القوى الحزبية التي فشلت في السيطرة على المؤسسة، التي تمكنت مع الزمن من إلغاء دور الأحزاب في الحياة السياسية السورية. (١٠)

# ح- حركة الإخوان المسلمين:-

كانت سوريا أول قطر عربي تنتقل إليه دعوة الإخوان المسلمين، و أول من أسس لهذه الدعوة في سوريا ،الأستاذ عبد الرحمن الساعاتي، والأستاذ محمد أسعد الحكيم، اللذان قاما بالاتصال بأول من حمل دعوة الإخوان، وهما فضيلة الشيخ محمد الحامد، والدكتور مصطفى السباعي، أول مراقب لحركة الإخوان في سوريا ،ونظراً للانتشار السريع لحركة الإخوان في القطر السوري، فقد شكلت خطورة على الأنظمة العربية، والأحزاب السياسية، لأنها سلبت من أيديهم قيادة المجتمع، وأعاقت تحقيق مصالحهم الخاصة، مما جعلهم يحيكون ضدها الخطط والوسائل، لإعاقة تقدمها و إبطال مشاريعها الإسلامية مثل مشروع الوحدة الإسلامية.

ومما نلاحظه فيما سبق أن الوضع السورى مر بمراحل سياسية مختلفة، أدت إلى تطور فكرى ملحوظ عند المواطن السوري (١٦)

# ثانياً: الحياة الاجتماعية في سوريا:

واجهت سـوريا المستقلة حديثاً، أهـــم مشكلة خلفها التاريخ لها، وهــى مشكلة بناء مجتمع متلاحم يلتزم أفراده بانتمائهم إلى هذه الدولة، فكان إنجاز تلك المهمة يتطلب الوقت والتخطيط والمنهــج السليم، لإقامة دولة ذات مجتمع مترابط ومتماسك، ولكــن هناك أسباب حالت دون نجاح هذه المساعــى - فقد اتصف المجتمع السـورى بأنه مجتمع تعددى شاعت فيـــه انقسامات عرقية ودينية وطائفية وعشائرية، وكذلك وجدت فيه شروخ بين سكان المدن والأرياف، وبين الحضر والبدو، وكذلك بين المدن الكبرى ،كما تعاظمت هذه الانقسـامات بين طبقات المجتمع منها:

# أ- الاختلافات الطائفية والعرقية:

فقد شكلت سوريا جزءاً من المنطقة التي قامت على تعددية دينية وعرقية وطائفية ، وقد عمل الإسلام منذ مجيئه على بعث روح البر والتسامح بين أصحاب الشرائع، والمساواة بين الأعراق والطوائف المختلفة ، بما نصت عليه الشريعة الإسلامية تجاههم ، إلا أن هذا لم يكن مرضيا الأصحاب الديانات والأعراق المختلفة، فأقاموا العراقيل أمام إقامة مجتمع متر ابط ومتماسك، منها:

# ١) الأقليات العرقية:

# أ- الأكراد:

ويعد الأكراد أكبر مجموعة عرقية من سكان سوريا ، وهم هنود – أروبيون غالبيتهم من المسلمين السنة، وقد حافظ هذا التجمع على خصائصه وشكّل أقلية متراصة ، وبرز منهم عائلات لعبت دورا مهماً في الحياة الاجتماعية السورية ، منها : عائلة البرازي القوية في حماه ، وعائلة بوظو ، وكرد على في دمشق ، وعائلة الأيوبي ، ومردم بيك ، وعبد الرحمن باشا اليوسف ، وآل بدرخان (١٨).

#### ب- الشركس: -

وهم قبائل جاءت من روسيا ، ويعيشون في ريف حمص وحماة ، وخاصة في منطقة الجولان ، وهم ينتمون إلى الدين الإسلامي ، ولا يختلطون بالعناصر الأخرى ، ويفضلون أبناء عشيرتهم .

# ج- التركمان:-

وجاءوا إلى سوريا من الشمال ، وتمركزوا في حمص وحماة والجزيرة العليا(١٩).

## الأقليات العرقية الدينية:

#### أ- الأرمن:-

وقد هاجروا من تركيا واستقروا في المدن السورية خاصة في حلب ، وزاحموا الأيدى العاملة المحلية ، واستعملوا العربية ، وشاركوا السوريين حياتهم العامة ، وتمثلوا في البرلمان السوري.

#### ب- السريان :-

وهم بقايا العرق الآرمى القديم ، وهم ورثة الديانة المسيحية القديمة ، وهم ينقسمون إلى قسمين: سريان أورثوذكس ، وسريان كاثوليك (٢٠) .

# ٣) الأقليات الطائفية العربية: -

## أ- العلويون:-

و هم طائفة إسلامية منشقة عن الطائفة الشيعية الإمامية ، وهي من الطوائف المتمركزة في اللاذقية ، وتعيش أكثرية مطلقة منهم في المناطق الريفية والجبلية وأقلية في المدن الشاطئية (٢١) .

#### ب- الدروز:-

وتعود أصول هذه الطائفة إلى عصر الخليفة الفاطمى الحاكم بأمر الله ، وقد انتشرت فى بلاد الشام على يد أكبر دعاتها محمد بن إسماعيل الدرزى ، ويعيش الدروز على العمل فى القطاع الزراعى ، وبرزت منهم بعض العائلات التى كان لها بعض النفود والسيطرة مثل عائلة حمدان ، وعائلة الأطرش ، وعائلة أبو عسلى ، ويعد الدروز أهل تمرد على السلطة ، وباءت بالفشل جميع المحاولات التى تتالت لإخضاعهم وكسر شوكتهم (٢٢).

# ت- الإسماعيليون :-

وهم طائفة إسلامية شكلت تجمعاً دينياً متميزاً عن السنة والشيعة ، عمل الإسماعيليون في الزراعة وساد بينهم النظام الإقطاعي ، وبرزت عائلات اقطاعية مثل آل تامر، وآل الميرزا ، وتطورت مناطقهم اقتصادياً واجتماعياً ، وعملوا في مضمار التعليم والمهن المتعددة في مجالات الحياة المدنية ، والتحق بعضهم بالكليات العسكرية ، وانجذبوا نحو أفكار حزب البعث بعد ثورة ٨آذار ١٩٦٣م، وكسبوا تمثيلاً لا بأس به في مؤسسات السلطة السياسية والعسكرية (٢٣).

# ث- المسيحيون العرب:-

وتضم سورية أكبر مجموعة من المسيحيين العرب ، وهم موزعون على طوائف ، فهناك طائفة الروم الأرثوذكس ، وتعد دمشق واللاذقية والسويداء وحماه أكبر تجمع لهم .

وبعد طائفة الروم الأورثوذكس تأتى طائفة الروم الكاثوليك، ثم الموارنة، ثم البروستانت فاللاتين، وتعد حلب مركز تجمع الروم الكاثوليك (٢٠٠).

ومن خلال عرضنا لتركيبة المجتمع السورى ، نستنتج أن هذا المجتمع ضم خليطاً متنوعاً في أصوله ، متبايناً في عقائده وتقاليده وانتماءاته ، ولقد أوجد التنوع والتباين مجتمعاً انقسامياً.

#### ب- الحركة القومية: -

و بظهور الحركة القومية العربية، التي نشأت مطلع القرن العشرين وغلب عليها الطابع السني ، ولعب السنة من العرب دوراً رائداً في هذه الحركة، وتركوا للمسيحيين وأفراد الطوائف الأخرى الدور الثانوى ، ونتيجة لذلك تطلعت الأقليات الدينية والعرقية بعين الشك إلى هذه القومية ، فلم تنجح كذلك الحركة القومية في تحقيق مشروع الوحدة العربية ولا أهدافها القومية ، بل عمقت عوامل الفرقة والانقسام والإحباط. (٢٠) .

## ت- الاحتلال الفرنسى: -

عمل الاحتلال الفرنسي لسوريا على تنمية هذه الولاءات الدينية والطائفية، ودعمها كسياسة مناوئة لإضعاف الهوية السورية، وتعطيل إقامة دولة موحدة على أرض سوريا، وتبعاً لهذه السياسة شجع الفرنسيون استمرارية الخصائص المميزة للأقليات، فاقتطعوا المناطق التي شكلت فيها كل طائفة أكثرية عددية ومنحوها حكماً ذاتياً، واستمرت هذه الدويلات قائمة بنظامها الإداري والمالي الخاص، ومنفصلة بين مد وجزر عن هذا الكل السوري حتى عام ١٩٤٢م، وكذلك اعتمد الفرنسيون على الأقليات العرقية والطائفية لقمع الحركات الوطنية والتمردات السياسية، وهكذا عمقت فرنسا الانقسامات الدينية والعرقية داخل المجتمع السوري (٢٠).

# ث- الكتلة الوطنية :-

لم يسهم قادة الحركة الوطنية في إصلاح الشروخ والانقسامات داخل المجتمع السورى ، وذلك لانتمائهم إلى العائلات الكبرى التي شكلت النخبة السياسية في سوريا مدة قرن من الزمان.

وقد عملوا على الحفاظ على الوضع الاقتصادى والاجتماعى الذى تبلور فى ظل الاحتلال الفرنسى و أحجموا عن طرح أية فكرة إصلاحية اجتماعية اقتصادية تمس مصالحهم، أما الكتلة الوطنية فقد اهتمت بفكرة المواطنة وأكدت على التسامح الدينى والمساواة أمام القانون، بيد أنها لم تطبق عمليا أهذا البرنامج، وقد رفضت الحكومة السورية قانون الأحوال الشخصية الجديد، الذى كان تعبيراً عن مبادىء الحرية والمساواة أمام القانون، و بذلك تأكد الواقع الانقسامى وتعمقت الميول النابذة داخل الدولة (۲۷).

## ج- الاكتفاء الذاتى:

لعب الاكتفاء الذاتى للأقاليم السورية الكبرى دوراً بارزاً فى قيام ولاءات إقليمية على حساب الولاء للدولة والوطن، وبذلك أصبحت الإقليمية إحدى المعوقات أمام عملية التكامل الاجتماعى السياسى، فقد شكلت المدن السورية على غرار المدن العربية التقليدية، وأصبحت وحدة ذات كفاية اقتصادية ذاتية، وإطاراً للمشاركة الاجتماعية والسياسية، وهي: دمشق و حلب و حمص واللاذقية، وتعد مركز تسويق حيوى لبلدات عدة، ومئات القرى المحيطة بها.

واعتمد سكان الأرياف على المدينة لتأمين الحماية والخدمات الاجتماعية ، و كذلك عاشت المدينة على نتاج ريفها ، وكانت أنماط الاتصال مع العاصمة أو مع المراكز الإقليمية الأخرى تتم من خلال المدينة المركز ، ولم تكن متطورة بشكل كاف لإقامة سوق داخلية تتسع لأبناء المجتمع الواحد لقضاء متطلباته وحاجياته (٢٨).

وبناءً عليه توجه الوعى السياسى السورى منذ الأربعينات من القرن العشرين، نحو الولاء القومى الذى يتجاوز حدود الدولة وعلى حساب الولاء لها ،وقد حال اقتطاع الغرب لأجزاء من سورية الطبيعية، دون قيام توازن بين الشعور القومى والشعور بالانتماء إلى الدولة السورية على غرار ما حدث فى العراق ومصر، وعليه اتجه الوعى القومى السورى نحو الخارج إذ لم يجد فى تلك الدولة ما يستأثر به.

وقد تم التعبير عن الوعى القومى على مستويين ،الاول: مستوى الولاء "لسورية الكبرى"، ثم اتسع إلى المستوى الثانى: وهو مستوى العروبة الشاملة ، وقد خنق هذا الولاء القومى كل تطور نحو الولاء للوطن بحدوده القائمة ، وعليه أدى انعدام الولاء للأرض وللمؤسسات القائمة إلى تعزيز الولاءات الإقليمية وإبقائها حية (٢٩).

وتم تسيس الشباب السورى قبل توجهه إلى العمل فى قطاعات الدولة أو فى المهن الحرة ، وقد انعكس هذا الواقع على العمل السياسى، إذ حُوّل الاهتمام بالمصالح الوطنية باتجاه المصالح الإقليمية، وكنتيجة لذلك عكست الأحزاب السورية – بغض النظر عن تباين عقائدها – المصالح الإقليمية الضيقة والضمنية ، و كانت هذه الأحزاب جاهزة للانتشار فى مناطق محدودة، وبين قطاعات معينة ، ولاقت تجاوبا مقبولا فى مدى تلاؤمها مع الخصائص و المصالح المحلية لكل إقليم.

و أيضاً استمد السياسيون السوريون قوتهم من مناطق أقاليمهم و كانوا بحاجة إلى قاعدة شعبية محلية ليتمكنوا من البروز على مسرح السياسة الوطنية .

ويُعد التشديد على المصالح الإقليمية تفسيراً لكثرة الأحزاب التي ظهرت في سوريا ، و أيضا للصراعات التي شهدتها المناطق السورية لصالح خلية حزب ما أو سياسي محلى .

و تغيسراً لفشل سورية وعلى الرغم من المحاولات المتعددة، والإنجازات المقيدة، في إيجاد مجتمع سياسي مترابط يشعر أفراده بالولاء للدولة، ويوجب العمل لتطوير بنيانها والمساهمة في إقامة مجتمع موحد وحديث (٢٠٠).

# ح- الطبقية:-

#### ١ - الطبقة العليا التقليدية: -

كانت الطبقة العليا المالكة للأراضى أكثر طبقات المجتمع السورى قوة وتماسكاً، ضمت مجموعة صغرى من كبار الملاك في الأرياف وزعماء العشائر والقبائل البدوية، و مجموعة كبرى من العائلات القديمة من أعيان المدن التي كانت أكبر قوة سياسية محلية في العصر العثماني.

حلت هذه الطبقة محل طبقة العلماء بعد أن فقدت المؤسسة الدينية استقلاليتها ونفوذها، في ظل الحكم الانتدابي، و إلى هذه المجموعة انضمت مجموعة من كبار تجار المدينة التي كانت في كل الأزمنة طبقة بارزة في مجتمعات المدن السورية، وقد تقوّت وسيطرت الطبقة العليا على جهاز الحكم، وتحكمت بالاقتصاد من خلال هيمنتها على القطاع الزراعي، و مع اتساع العمليات التجارية ملكت الأراضي، وتحالفت مع كبار الملاكين، ضد أي إصلاح اقتصادي واجتماعي يمس سلطتها، وعملت على سد حاجات المجتمع القديم، وأهملت التطورات القائمة في المجتمع السوري، وعليه تراجعت أمام ظهور طبقات جديدة، احتلت موقعاً مهماً على صعيد الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والفكرية. (۱۳)

# ٢ طبقة الإقطاعيين و ملاك الأراضى :-

تشكلت في سوريا ونمّت موقعها الاقتصادي ووظفت المكاسب التي حققتها سابقاً في قطاعات زراعية وصناعية ومالية حديثة ، وقدانبثقت من طبقة التجار والمقاولين ، واستقطبت قطاعاً من طبقة كبار مالكي الأراضي ،الذين دخلوا معها عالم الرأسمالية، و اشتروا أسهما ً قي شركات كبيرة، مثل الخماسية الكبرى والصغرى، وشركات الغزل والنسيج والإسمنت ، و هي شركات مثلت الاحتكار الاقتصادي، وأصبحت القوة الكبرى في عالم الصناعة ، وضمت بدر الدين دياب، وسامي الدسوقي، وعادل الخواجا ، وقد كانت هذه الطبقة تواقة إلى التحديث والتحضر ، وبذلك

بدأت تهتم بمصالحها بشكل مستقل ، واستفادت من التحسن الذي طرأ على البلاد، وتمكنت من السيطرة على السلطة عام ١٩٤٩م ، وسارت بالبلاد نحو نظام دستورى أرقى من السابق ، بيد أن هذه الطبقة قد افتقرت إلى التماسك، وعكست في تركيبها وتطلعاتها الفوارق والانقسامات داخل المجتمع السورى (٣١).

## ٣- الطبقة الوسطى :-

تبلورت نتيجة النمو الاقتصادى والفكرى، وبسبب تطور المؤسسات التربوية، واتساع قطاع الخدمات العامة ، و ضمت هذه الطبقة المثقفين، والموظفين، وأفراد الهيئات الإدارية، والفنيين وأصحاب المهن الحرة، وصغار الحرفيين ، تميزت باتساع حجمها، وبأنها متجانسة تركيباً وأهدافا وتركز اهتمامها على الإمساك بالسلطة السياسية ،وأرادت أن تكون النخبة التي تتولى توجيه البلاد نحو التطور والتميز، لكنها فشلت في تحقيق برنامجها السياسي ، ثم انقسمت إلى تيارات متصارعة فأضاعت دورها ، فتأكد الواقع الانقسامي داخل المجتمع السورى (٣٣).

#### ٤ ـ طبقة العمال : ـ

وهى طبقة من أصول ريفية مبعثرة ومشتتة، وكان عليها أن تناضل من أجل الحصول على حقها، لم تتوصل هذه الحركة إلى أن تصبح قوة فاعلة في المجتمع، ذلك بسبب سيطرة أرباب العمل على قرار الحكومة ،وبسبب الاضطرابات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ، فلم تسمح الحكومات التي تعاقبت على سوريا بتحسين ظروف العمال ، مما أدى إلى ضعف هذه الحركة وتفككها فتعزز بذلك الواقع الانقسامي (٢٠).

#### ٥ - طبقة ضباط الجيش:

استقطبت كل فئات المجتمع ومثلت المجتمع السورى بكل انقساماته العقائدية والإقليمية والطائفية والعرقية ، ضمت أبناء عائلات إسلامية ومسيحية ، من مالكى الأراضى والأغنياء والتجار مثل : فؤاد عبد الرحمن ، وهاشم العظم ، وعشرات الضباط من آل الأتاسى ، مثل فيصل الأتاسى قائد الثورة ضد الشيشكلى ، ومن العائلات المسيحية (بشور ، توفيق ، بديع ، ومخائيل) والعديد من أبناء الطبقة الوسطى مثل : حسن الزعيم وزياد الحريرى وبهيج كلاس ، وعدد من أفراد الطبقات الصغرى مثل : أمين الحافظ عبد الكريم وجاسم علوان ، وحملت هذه الطبقة العلمانية لحل الأزمة الراهنة داخل المجتمع السورى، واعتبرت الإسلام إرثاءً من التخلف والتقاليد البالية (۳۰).

وبناءً على ما سبق ما تزال سورية حتى يومنا هذا تعانى من التفكك والانقسام ، حيث إنه لم تكن أية طبقة من طبقات المجتمع السورى قادرة على امتلاك السلطة ، والسيرفى بناء مجتمع مترابط

ومتماسك، وقد ترتب على ذلك تفكك الطبقات الاجتماعية ،ويتجلى فى تساقط أقسام كبيرة منها كتقلص عددها ودورها وخروجها من المشهد السياسى، وتدهور نصيبها من الدخل القومى رغم زيادة حصتها فى العمل الاجتماعى وضعف المردود الاقتصادى، كما هو الحال عند طبقة الفلاحين، الذى ترك آثاراً على حياتهم الإجتماعية والثقافية، فجعلهم خارج الحياة السياسية ودوائر صناعة القرار.

ومن هنا نرى أن أبرز ظاهرة تعرض لها المجتمع السورى ظاهرة الانقسامات، فقد افتقد المجتمع السورى، الأسس والتقاليد التى تبنى اللحمة بين أبناء الوطن الواحد، إذ تشرب أبناؤه خلال تاريخ طويل ولاءات متعددة، وسادت بينهم الانقسامات الدينية، والمذهبية، والعرقية، والإقليمية، والثقافية، وتشكل بين الطبقات الاجتماعية فجوات عميقة، وشروخ بارزة في الاتجاهات الفكرية (٣٦).

# ثالثاً الحياة الثقافية:

مما لا شك فيه أن الأمم الساعية إلى أن يكون لها دور مهم ومشرّف في التاريخ البشري، هي الأمم التي تنظر إلى الأمام برؤية واعية ، ولقد حث الإسلام الحنيف المسلمين منذ بداية نزول الوحي على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على العلم ، فكان أول ما نزل عليه من القرآن الكريم ، ﴿ اقرأ بسم ربك الذي خلق ١٣٧٦ وقال أيضا عليه أفضل الصلاة و السلام ،" من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع "(٢٨)، وقد حافظ الإسلام في عصوره الأولى على العلم و العلماء، ولكنّ الانحراف أخذ يزداد بشكل كبير مع نهايات الخلافة العثمانية ، فلم تعرف سورية في تلك الفترة حياة علمية، كما نعرفها في عصرنا هذا، فلا مدارس ولا معاهد ولا جامعات سوى بعض الكتاتيب، والدراسة فيها لا تتعدى مبادىء القراءة والكتابة وأوليات الحساب ، وظل الحال هكذا إلى أن افتتح في دمشق سنة ١٢٩٥هـ ثماني مدارس ابتدائية للذكور والإناث ، ودار صنائع (٣٩) ، وكانت البعوث الأجنبية قد افتتحت بعض المدارس الخاصة، التي اجتذبت إلى رحابها أبناء الأسر المسيحية، وكانت تعنى بتدريس اللغة الفرنسية والإيطالية إلى جانب عنايتها باللغة العربية ، في حين كان التعليم في المدارس الأميرية يلقن باللغة التركية ، ومن هنا وجدت اللغة العربية موئلاً لها في المدارس الأجنبية والمدارس المسيحية الطائفية ، فانتشر تعليم الأدب العربي في سوريا ، ولقد كانت الحياة العلمية بمدلولها المتعارف عليه محدودة النطاق، وكان الفكر في شبه غيبوبة، فقد صفدته ظروف الحياة الصعبة، التي مرت بها سوريا كغيرها من البلاد العربية والإسلامية ، ومن أتيح له أن ينهل رشفات من المدارس الدينية ، وكان ذا ميل للدرس والبحث ومعاناة الأدب بمفهومه القديم ، رأيناه يعالج نظم الشعر ، ويرصع الرسائل الديوانية، إلى محاولات عقيمة لكتابة مقامة ، إلا من وعي صدره قبسات من الأدب الحي – أدب العرب أو أدب الغرب - (٠٠)

وحين نقرأ الأدب الذى تركه الأدباء مع نهاية الخلافة الإسلامية، نقرأ ألواناً من أدب ضعيف مهلهل يتسم بالمحاكاة والتقليد ، تقوم مادته على السجع والجناس، وما إلى ذلك من تلك المحسنات اللفظية التى يمجها ذوقنا الأدبى.

فقد كان الأدب في تلك الفترة يسير متئد الخطى، وكان الكتاب يعبرون عن أحاسيسهم القومية، بأساليب لم تصقلها الديباجة العربية، وكان الشعراء أيضا يحاولون نفس هذه المحاولات، وكانت الخلافة الإسلامية ترسم خطوط الثقافة العامة، وتحاول رفع مستوى الثقافة، وكان الطلاب يتجهون إلى إستانبول لإتمام دراستهم في جامعاتها، وظل الأمر كذلك إلى أن تحالف الغرب على الإسلام والمسلمين، وسقطت الخلافة العثمانية الإسلامية (۱٬۱).

وأسست في سورية حكومة عربية ، عملت على تعريب كل شيء في الدولة، ولا سيما بعد أن أعلنت أن " اللغة العربية "هي اللغة الرسمية للبلاد ، وأخذ كبار الأدباء ورجال الفكر، بمزاولة مهمة تعريب الكتب المدرسية المقررة، بعد أن أضحت لغة التعليم في جميع المدارس هي اللغة العربية .

ولعب شخصان دورا بارزاً في ذلك ،الأول: و"هو ساطع الحصري" والذي كان وزيراً للمعارف ، فبذل مجهوداً كبيراً مع رجال التربية والتعليم لتزويد الطلاب بأوفر كمية من الكتب باللغة العربية . "ومحمد كرد على "الذي عمل على تأسيس " المجمع العلمي العربي"فكان أعظم دعامة لنشر اللغة العربية في تلك الفترة، حيث قام كالحارس الأمين لتقويم الألسنة، وتصحيح أغلاط الكتاب، وإمداد الدواوين بالاصطلاحات العربية (٢٠) .

وكان تأسيس "المجمع العلمى العربى "، ظاهرة حية فى تاريخ الفكر العربى فى سورية ، فقد تألف المجمع من ثمانية أعضاء بينهم الأساتذة سعيد الكرمى ، وأنيس سلوم ، وعبد القادر المغربى ، وعيسى إسكندر المعلوف ، والشيخ طاهر الجزائرى ، وقد انتخبوا بالإجماع الأستاذ "محمد كرد على" لرياسة المجمع ، وظل رئيساً حتى آخر يوم من أيام حياته . وكان للمحاضرات التى يلقيها الأعضاء فى المجمع أثر ها الواضح فى تلقيح عقول الناشئة وتزويدها بثمار المعرفة ، وتحبيب لغة الأجداد إليها (") . وساعد هذا التقدم الملحوظ على تقدم الحياة العلمية فى سورية ، فأنشئت الجامعة السورية التى تعد ظاهرة لا تقل أهمية عن تأسيس المجمع العلمى، فأقامت كليات الطب، والهندسة والآداب، والعلوم والتربية ، وهى اليوم تقوم بواجبها فى إعداد جيل عربى واع ، قد استكمل عدته من العلم والمعرفة ، وأخذ يعمل لوطنه وينهض بالعبء الفكرى بقوة واعتزاز .

ومن ثم أنشئت المجلات ، كمجلة المقتبس ، ومجلة "المجمع العلمى العربى، " التى أخذت على عاتقها المحافظة على اللغة العربية ،ومجلة "الميزان" وكانت تعنى بالنقد الأدبى ، ومجلة "الثقافة " وعملت على المحافظة على جمال الأدب القديم وروعة الأدب الحديث ، فالمدرسة والصحافة والمجمع العلمى العربى والكليات العلمية، فما صدر عن هذه البيئات الفكرية وما تفاعل فى أجوائها، هوالذى مهد للحياة الأدبية أن تسير سيرها الوئيد وأن تنمو وتزدهر مع الأيام (ئ). وقد تطور الأدب مع تطور الحياة الفكرية ، وفي ظلال هذا التقدم نشأ الأدباء والشعراء ، وفي طليعتهم من الشعراء محمد البزم ، وخير الدين الزركلى ، وخليل مردم، وشفيق جبرى ، ومعروف الأرنؤوط ، وجميل صليبا ، وكامل عياد ، وكان أدبهم المنظوم والمنثور يتميز بجزالة الأسلوب وقوة المعنى. وقد اتجه كذلك في البحوث الفكرية، اتجاها تترقرق بين سطوره النزعات القومية ، والاتصال بأدبنا القديم وبحضارة العرب في أزهي عصورها .

وفى ظلال هذه الفئة نشأ شعراء توالى تفاعلهم مع مجتمعهم ، واتخذ أكثر هم الرومانسية مادة للتعبير عن منازعهم الذاتية ، وفى طليعتهم عمر أبوريشة ، وعمر يحيى ، وبدر الدين الحامد ، وأنور العطار ، ونديم محمد زكى المحاسنى ، ورضا صافى وغير هم .

ونذكر من الأدباء منير العجلانى ، وأمجد الطرابلسى ، وصلاح المنجد، وعلى الطنطاوى ، وسامى الدهان ، ومحمد روحى فيصل ، وعبدالله عبد الدائم ، وشاكر مصطفى ، وسامى الدروبى ، ونزار قبانى ، فعرف الأدب السورى انطلاقات جديدة فى معالجة الحياة الفكرية والاجتماعية والثقافية والسياسية السورية (°').

# رابعاً:الحياة الاقتصادية في سوريا:

لا شك أنه حدث في العالم ارتباك اقتصادى بعد الحرب العالمية الأولى، ولكنّ نتائج هذا الارتباك كانت تظهر في سوريا ولبنان أكثر مما تظهر في غيرها من الدول العربية الأخرى.

و جملة القول إن أساليب فرنسا السياسية والإدارية والاقتصادية، وحالة عدم الاستقرار السائدة كان لها أثر كبير في التقهقر الاقتصادي، الذي أصاب سوريا خلال الانتداب، وكانت مصلحة البلاد تقضي بعدم ربطها بعملة خارجية (٢٠٠).

وقد أفرزت ظروف الحرب العالمية الثانية، تبدلات عميقة في بنية الاقتصاد والمجتمع السوريين ، وأوجدت أوضاعاً ملائمة لصمود البلاد، ولقيام مجتمع أشد تماسكاً واندماجاً.

وقد شهد الاقتصاد السورى ما بين عام ١٩٣٩ م و١٩٤٩م قفزة نوعية ، فقد ازدادت مساحة الأراضى المستثمرة من ٣٥٠ إلى ٨٥٠ ألف فدان .

وفى عام ١٩٤٩م وصل محصول الحبوب إلى ١,٢مليون طن ، وازداد إنتاج القطن ثلاثة أضعاف عن معدلاته فى مصانع غزل وحياكتة ، عن معدلاته فى السنوات السابقة، وازدادت بالتالى إمكانية التوسع فى مصانع غزل وحياكتة ، واستفادت سوريا من الارتفاع البارز فى أسعار البضائع المصدّرة، لدعم دخلها القومى وتعزيزه (٢٠).

وقد أدى التضخم إبان الحرب العالمية الثانية إلى ارتفاع أسعار المواد ثمانى مرات عما كان عليه سابقاً، دون أن يُرافق ذلك زيادة في الأجور والرواتب، وتدنت بالتالى مستويات معيشة أغلبية السكان، في حين استفاد المضاربون وتجار السوق السوداء (^+).

كذلك حرك تدفق جيوش الحلفاء على المنطقة عام ١٩٤١ م الاقتصاد السورى، وازداد الطلب على المنتجات السورية بسبب الحظر الشديد على الواردات، واستفادت البلاد من الواردات واستفادت من العملات الصعبة، التى طرحتها جيوش الحلفاء، وهي الحصة من الدولارات التي منحتها الولايات المتحدة لكل بلد دخل ضمن دائرة الحلفاء، وتكدست الثروات في أيدى ملاكى الأراضى، وأفراد من الطبقة الوسطى من أصحاب المؤسسات التجارية والمقاولين، وتشكل بالتالى أول رأسمال وطنى استثمر داخل البلاد، فكانت ثروة في مضمار النمو الاقتصادى السورى (٩٠).

والواقع أن سوريا تمتلك مساحات واسعة غير مستثمرة في الشمال الشرقي، وتوجهت نحو تلك الأرض البكر الطبقة الجديدة من سكان المدن ، والتي لم تكن سابقًا على اتصال بالأرض، فاشترت أواستأجرت الأراضي من شيوخ القبائل ، واستفادت من التقنيات التي خلفتها وراءها جيوش

الحلفاء، ومن الخبرات التى اكتسبها الذين عملوا معهم أو احتكوا بهم ، كذلك استوردت الآلات الحديثة من جرارات ودرّاسات وحصّادات إلى تلك الأراضى ، وأصبحت سوريا البلد الأول فى الشرق العربى، الذى استخدم المكننة فى مضمار الزراعة على هذا المستوى المهم ، واستثمرت الأراضى على طول الحدود التركية السورية ، فى تلك المناطق التى تشكل قوس الهلال الخصيب ، ومن شرقى حلب حتى حدود العراق على شكل حزام من الأراضى المروية، التى أصبحت تنتج تلثى إنتاج البلاد من الحبوب والقطن (٥٠٠). ورافق النمو الزراعى استخدام النقل الآلى، ودفع النقص فى سكك الحديد المستثمرين من القطاع الخاص، على تطوير شبكة المواصلات والنقل الآلى، فأدخلوا السيارات والشاحنات للربط بين الأقاليم الزراعية والمدن الكبرى ومناطق التصدير، مما هيأ هذا النشاط إلى إنشاء مؤسسات صناعية استهلاكية، أسهمت فى رقى الحياة الاقتصادية السورية (١٠٠).

وكان النمو الصناعي السوري محدود السقف ، فالمخزون الكبيرمن العملات الصعبة الذي تكدس إبان الحرب، قد استثمر في تجارة الاستيراد ، كما خنق تدفق البضائع الأجنبية التطور الصناعي السوري ، وكثيراً ما بقيت سوريا مقيدة بوحدة جمركية مع لبنان، الذي تمسكت حكومته بمبدأ التجارة الحرة والباب المفتوح، وفقاً لمصلحة البلاد التجارية ، ويعتبر تدفق البضائع الأجنبية خصوصاً النسيج إعاقة لنمو القطاع الصناعي السوري، وبناء عليه وتحت ضغط أصحاب المصانع السورية قامت الحكومة بقطع هذه الوحدة الجمركية، وفرضت تعرفة جمركية جديدة على البضائع المستوردة، وحظراً على استيراد بعض السلع ، وعندئذ استعادت الصناعة السورية انطلاقتها حتى يومنا هذا (٢٠).

#### خامساً:حياة الشاعر:

١٩٩٢ (٢٥).

ولد عمر بهاء الدين الأميري في حلب الشهباء بسورية عام ١٩١٤م من أبوين سوريين ،وفي حلب درس المراحل التعليمية الأساسية حتى أنهى الدراسة الثانوية ، ثم توجه إلى فرنسا فدرس الأدب وفقه اللغة في جامعة السوربون بباريس، وفيها استطاع شاعرنا أن يثبت في وجه التيارات الفاسدة. ثم توسع في در استه فدرس الحقوق في الجامعة السورية بدمشق، وعمل بعد تخرجه مديراً للمعهد العربي الإسلامي بدمشق، وقام بتدريس علوم الاجتماع والنفس والأخلاق والتاريخ والحضارة، فأسهم بذلك في بث الروح الإسلامية بين طلاب المعهد الذين سعدوا بالاستماع إليه (٥٠٠). ومارس المحاماة فكان مثالاً للمحامي النزيه، والقاضي العدل ، لا يترافع إلا مع الحق ، ولا يقضي إلا بما يقره الشرع، واشترك في مؤتمرات المحامين، فكان فيها نجماً ،وكان له في قراراتها تأثيراً ملحوظاً ، وبرزت شخصيتة في المجتمع السوري ، فاختارته الحكومة ليمثلها لدى دولة باكستان ، وفيها تألقت شخصيته ، واستطاع أن يُقوى عُرى المحبة والأخوة بينها وبين سوريا ،كما كان لعمله في المحيط الإسلامي أثره البالغ في رسوخ عقيدته الإسلامية، والامتداد بأفكاره من المحيط العربي إلى المحيط الإسلامي، بل والمحيط الإنساني، ذلك لأن الإسلام في حقيقته دعوة إنسانية شاملة (١٠)، واطلع أثناء مقامه في الباكستان على الأدب الإسلامي الروحي فيها وتأثر به ، ولا عجب في ذلك ، فما الباكستان إلا ثمرة لدعوة محمد إقبال الشاعر المسلم الذي آمن بحق المسلمين في تكوين وطن خاص بهم بعيداً عن تحكم الوثنيين، الذين يقدسون أبقاراً فيهينون كرامة الإنسان (٥٠) ، ويظهر هذا التأثر في المقطعات الخماسية، التي تكثر في شعره خاصة في الجانب الإلهي في ديوانه "مع الله "، ولعل مما صقل هذا الاتجاه الروحي في شعر الأميري عمله سفيراً لبلاده في المملكة العربية السعودية بالقرب من الحرمين الشريفين، مكة المكرمة ،والمدينة المنورة . ولقد لقى شاعرنا ـ شأن الكثير من إخوانه الدعاة ـ ضغطاً كبيراً، ومغريات كثيرة، ووعوداً عريضة من أعداء الإسلام، لكي يز حز حوه عن الطريق القويم ويصرفوه عن الصراط المستقيم، ولكنه أعرض عن كل هذا واستهان بكل ذلك واستمسك بالعروة الوثقي، وثبت على الحق المبين ، فكان جزاؤه السجن والملاحقة والتشريد، وفي عام ١٩٦٥م دعي شاعرنا إلى المغرب الأقصى، فدرَّس الحضارة الإسلامية في كلية الأداب بجامعة محمد الخامس في مدينة فاس، ثم عين أستاذا لكرسي الإسلام والتيارات المعاصرة، في دار الحديث الحسنية بالرباط، قسم الدر اسات الإسلامية العليا، والدكتوراه في جامعة القرويين، وشاعرنا أب لتسعة أبناء كان كثير الحنان بهم والحب لهم، وقد توفي الأميري عام

#### شعره: ـ

بدأ الأميري يقول الشعر وهو لم يزل في التاسعة من عمره ،وجمع ديوانه الأول وهو في الثامنة عشرة ، ولكنه أحرقه واستمر في قرض الشعر وأتحف الأدب الإسلامي بمجموعة من الدواوين تضم الشعر الإلهي والإنساني .

ودارس الشعر الإلهي في ديوان مع "الله"، يلتقي مع روح الشاعر المؤمنة تنتقل به من جو إلى آخر، في تحليق سماوي وسمو علوي، وهو في هذا الانسجام الروحي يؤكد الجانب العملي للإسلام، ويدعو إلى بعث اسلامي جديد (٧٠).

واهتم بقضايا أمته ومشكلاتها ، فكان لها في شعره جانب كبير، فأفرد لفلسطين ديوانا أسماه "حجارة من سجيل "، بالإضافة إلى قصائد متفرقات في دواوينه الأخرى ، والأميري خير ممن تحدث عن فلسطين فقد عايش القضية الفلسطينية منذ شبابه وكان في القدس مع جيش الإنقاذ عام ١٩٤٨م، وعاش مع ثورة الجزائر ، ومع بناء باكستان، ومع المسيرة الخضراء لتحرير الصحراء في المغرب الأقصى ، وشارك بشعره وفكره في كثير من الندوات والمؤتمرات والتجمعات التي اهتمت بقضايا الإسلام والمسلمين (^٥) . واحتلت أسرته جانبا كبيراً من نفسه فصاغ هذا الاهتمام شعراً يمتلئ عاطفة وحبا ، ويتحرق شوقا ليرى أبناءه وقد شبوا كما يريد أتقياء أصفياء وأعزة مجاهدين ، (٥٠).

والواقع أن الأستاذ الأميري قد أسهم بشكل رائع في اثراء المكتبة العربية بكثير من الأفكار والتأملات في السياسة والأدب والتربية ما لم يسهم به شاعر فرد من قبل ، فالروحية السامية المحلقة المعبرة الواعية الداعية لا نجدها من قبل عند شاعر سواه، فكان ديوانه مع الله إضافة جديدة لمكتبة الشعر العربي ، بل إن هذا اللون من الشعر بهذه القدسية المنيرة قلما نجده عند شاعر آخر في العالم بأسره ، فديوانه "أب "يعتبر بحق درة في جبين الشعر العربي قديمه وحديثه، وإضافة جديدة ليس للشعر العربي وحده بل والإنساني أيضاً.

والشعر عند شاعرنا هو الحياة ، لذا فهو يحتفل به ويرعاه ويتأنق في إخراجه (٢٠) .

#### دواوينه: ـ

الأستاذ الأميري شاعر مكثر اجتمع له أكثر من عشرين ديوانا، بين مطبوع ومخطوط منها:

- ١. "مع الله" ديوان من الشعر الإلهي، طبع للمرة الأولى في مطبعة الأصيل بحلب سنة
   ١٩٥٩ م .
- ٢. "ألوان طيف" وهو خمسون قصيدة في فنون مختلفة من الشعر، مرتبة وفق التسلسل الزمني، أولها نظمها الشاعر سنة ١٩٥٧ م، وآخرها سنة ١٩٦٥ م.
- **٣. ملحمة الجهاد:** قصيدة طويلة تحية لجهاد المغرب العربى ، فى ذكرى الثورة المغربية التي قامت ضد الفرنسيين ١٩٦٨م.
- الأقصى وفتح القمة: قصيدة طويلة ألقيت في جامع السنة في الرباط بمناسبة ذكرى
   الإسراء المعراج، وطبعت في بيروت سنة ١٩٧٠م.
- •. من وحى فلسطين: وهو جل ما نظمه الشاعر عن فلسطين منذ ١٩٤٦م حتى ١٩٧١م تاريخ طباعة الديوان بدار الفتحة في بيروت.
- 7. أب: ديوان فريد في الأبوة والبنوة ارتقى به الشاعر إلى المجال الإنساني العالمي ، فاحتوى قلبه الكبير حب الأبناء ، طبعت الديوان دار الفتح ، وقامت بنشره دار القرآن الكريم في بيروت سنة ١٩٧٣م .
- ٧. أشواق وإشراق: قصيدة طويلة في الحفل الذي أقامته وزارة الشئون الإسلامية والثقافية في المغرب، احياء لذكرى الهجرة النبوية ١٩٧٣م، صدر عن دار القرآن الكريم في نفس السنة (١٦).
- ٨. "ملحمة النصر" مجموعة شعرية، من وحي الجهاد المؤمن، في رمضان المبارك سنة
   ١٣٩٤هـ، صدرت عن دار القرآن الكريم بيروت.
- 9. "ألوان من وحى المهرجان" مجموعة من القصائد المترابطة، كتبت فى الذكرى الألفية لميلاد الشاعر الوزير ابن زيدون ، طبعتها وزارة الثقافة بالمملكة المغربية سنة ١٩٧٥م.
  - 1 . "أمي " وهو ديوان شعر إنساني ، ١٩٧٧م .
  - 11."الروضيات " وهو يضم قصائد الشاعر في مناجاة الرسول صلى الله عليه وسلم .
- 1." مع القاضي الزبيري " ويضم المراسلات الشعرية، بينه وبين شاعر اليمن الكبير محمد محمود الزبيري، وقد كانت بين الشاعرين مودة كبيرة.
- 1." البنات المغرب "، وهي مجموعة القصائد، التي قالها الشاعر أثناء مقامه في المغرب (١٢).

## مؤلفاته الفكرية:-

- ١- الإسلام والمعترك الحضاري .
- ٢-"المجتمع الإسلامي والتيارات المعاصرة "نشرته دار الفتح في بيروت سنة ١٣٨٨هـ ١٩٦٨ م.
- ٣- " في رحاب القرآن " الحلقة الأولى نشرتها دار القرآن الكريم في بيروت سنة ١٩٦٨ م .
- ٤- "فى رحاب القرآن " الحلقة الثانية نشرتها دار القرآن الكريم، فى بيروت سنة ١٣٩٣هـ، وله مؤلفات أخرى، أهمها ما يتعلق بالفقه الحضاري، وهو علم يعتبر الأستاذ الأميري أول من نبه إليه، وألف وحاضر فيه.

# ومؤلفاته في هذا العلم هي :-

- 1- في الفقه الحضاري .
- ٢- الخصائص الحضارية في الإسلام.
  - ٣- في التصور الحضاري المعاصر.
- ٤- الإسلام في ضوء الفقه الحضاري (٦٣).

# الفطيل الأول

الشعر والقيم الروحية

*أُولًا* : مفموم القيم.

*تَانِياً* : مقموم الروم .

*تَالْثاً* : العلاقة بين القيم الروحية والشعر .

*رابعاً* : تطور الشعر الروحي

# توطئة :-

تعد القيم أساساً في حركة الإنسان ، فهي التي تزيد في فاعليته وتهديه إلى غايته وتقدم له أفضل المناهج أو الطرق لتحقيق غايته في الوجود أو رغباته الطبيعية ، ومن خلال هذه القيم يحافظ الإنسان على إنسانيته ، فهو مجموعة من القيم والمواقف قبل كل شيء .

وقد جاء الشعر يتغنى بهذه القيم منذ بداياته الأولى على نحو ما نرى فى العصر الجاهلى وما تعاقبه من عصور ، حيث احتفظت القيم الروحية بأصالتها وحيويتها ، وكان للشعر أهميته فى تجميلها والاغراء بها ، ذلك أن الشعر هو نتاج تجربة روحية ، وكذلك القيم هى نتاج لحركة روحية ، ولهذا فإن الشعر والقيم هما نتاج روحى ، وبذلك رأينا ارتباطاً وثيقاً بين القيم والشعر منذ نشأته الأولى وحتى يومنا هذا، لأن الموضوع الرئيس والرسالة النهائية للشعر هى الإنسان .. همومه وآلامه وطموحه وآماله .. ولذلك فإن معادلة "الروح ، والقيم ، والشعر " معادلة كاملة .

# أولاً:القيم:

# أ- مفهوم القيم:-

القيم فى اللغة جمع قيمة لأنه يقوم مقام الشىء، يقال قومت السلعة ، والاستقامة الاعتدال ، يقال استقام له الأمر، و قومت الشىء فهو قويم أى مستقيم ، و قام المتاع بكذا أى تعادلت قيمته به ، والقيمة الثمن الذى يقاوم به المتاع أى يقوم مقامه (١٠).

وفى المفردات للراغب " دينا ً قِيَما ً " أى ثابتا ً مقوما ً لأمور معاشهم و معادهم (١٠) وعلى هذا قوله سبحانه وتعالي : ﴿ وذلك الدين القيّم ﴾ (١٠) ﴿ ولم يجعل له عوجا ً قيّما ﴾ (١٠) ، وقوله ﴿ وذلك دين القيّمة ﴾ (١٠) ، فالقيّمة هنا اسم للأمة القائمة بالقسط ، وفي تفسير قوله تعالى : ﴿ وذلك دين القيّمة ﴾ يقول في تفسير ها ابن كثير الملة القائمة العادلة ، أو الأمة المستقيمة والمعتدلة (١٩).

#### والقيمة فيها قولان:

الله ل: مستقيمة لاعوج فيها، تبين الحق من الباطل من قام يقوم ، و هو كقولهم : قام الدليل على كذا إذا ظهر واستقام .

الثاني: أن تكون القيمة بمعنى القائمة، أى هي قائمة مستقلة بالحجة والدلالة، كقولهم: قام فلان بالأمر يقوم به إذا أجراه على وجهه  $\binom{v}{}$ .

و نلاحظ أن معنى القيمة يتراوح بين المعانى التالية :-

- أـ الاستقامة
  - ب- الثمن.
- ت- الثبات و الدوام على الأمر ، ونلاحظ أن المعنى الأخير هو أقرب المعانى للمفهوم.

# أما في الاصطلاح

فهى عبارة عن معايير اجتماعية، ذات صبغة انفعالية قوية وعامة تتصل من قريب بالمستويات الخلقية التي تقدمها الجماعة، ويكتسبها الفرد من بيئته الاجتماعية الخارجية، ويقيم منها موازين يبرر منها أفعاله، ويتخذها هادياً ومرشداً، و تنتشر هذه القيم في حياة الأفراد، فتحدد لكل منهم خلانه وأصحابه وأعداءه (۱۷).

و من هذا التعريف يتضح أن القيم عبارة عن معايير لها صفة الانفعال والعمومية، وتتصل بالأخلاق التي تقدمها الجماعة ، و تحدد للفرد الموازين التي يُقيِّم فيها أفعاله .

#### ب- خصائص القيم :-

#### ١ ـ تجريدية : ـ

فهى مجردة تستقر فى الكينونة الإنسانية ، و تظهر فى الواقع على شكل سلوك وأعمال.

۲- أن المعرفة بها قبلية لأنها تسبق السلوك ، وهي ليست وجدانية عاطفية كالحزن والفرح ، لكن إدراكها يكون بنوع خاص من الوجدان والعاطفة، ولا تستغني عن العقل لتستشعر عظمة القيم ، و لكنها تعود إلى الجانب الانفعالي وليس الجانب العقلي ، وهي مهذبة سامية متصلة بروح الإنسان (۲۷).

# ٣- تقوم على الانتقاء والاختيار:-

بمعنى انتقاء الأفضل و اختيار الأسمى، وذلك لأن الإنسان يطمح إلى تحقيق رغباته ذات القيمة الأرفع والأسمى، وهناك قيم نهائية تطلب لذاتها ، وقيم و سيطية، فقيمة التوحيد قيمة نهائية، تتحقق من خلالها القيم الأخرى كافة (٣٣).

- 3- التدرج القيمى ليس جامداً، بل متحرك متفاعل ، والقيم ثمرة تفاعل الفرد بمحدداته الشخصية مع متغيرات اجتماعية، أو سياق اجتماعى بذاته، وتظهر حركة التدرج داخل الإنسان من خلال ما يلى :-
  - أ- كثرة القيم وتنوعها حسب المواقف تستدعى الاختيار والمفاضلة.
- ب- تأخذ القيم صفة التغير في نفس الفرد ، بل ترتفع و تنخفض ، و هناك قيم سريعة التغير ، تتقدم وتتراجع حسب تربية الإنسان، وهناك قيم ثابتة لا تتغير ، وعلى سبيل المثال فإن القيم المادية سريعة التغير ، أما القيم الخلقية والروحية والعقدية فبطيئة التغير ، بل يصل بعضها إلى درجة الثبات لدى الإنسان والمجتمع .
  - ت- الفهم المبنى على النضيج والنمو والعلم يزيد من ثبات القيم في نفس الفرد (۷۱).
    - ٥- القيم توجه الفرد ، ويستشعر الفرد قيمة القيم وأهميتها فيتوجه إليها . والقيم ذات الأهمية للفرد تتوفر فيها ثلاثة شروط :-
      - أـ أن بكون لدبه فكرة أو رؤبة أو موقف

- ب. أن وعيه وإدراكه يهمه ويخصه ، بمعنى أن يحدث عنده اتجاها ًانفعاليا ً فينظر إلى الشيء نظرة فاحصة واثقة بعيدة عن اللامبالاة وعدم الاهتمام وضياع شخصيته.
- ت- أن وعيه واتجاهه الانفعالى ليس حالة وقتية عابرة، ولا بد من البذل في تمثل القيم لكي تصبح سلوكا ًله (٥٠).
- 7- أن للقيم علامات فارقة: فهى ليست عادة أو حركة نمطية تجلب اللذة، أو مجرد سلوك متكرر بطريقة تلقائية، بل القيم أكثر تعقيداً وأكثر تجريداً ، كما أن لها أحكاماً معيارية، للتمييز بين الصواب والخطأ ، والخير والشر ، كما أنها تختلف عن الاتجاهات، لتوجيه السلوك لبلوغ هدف نبيل ، وهى أكثر تجريداً من الاتجاهات، لتوجيه السلوك على مدى طويل، لبلوغ هدف له اعتباره وأهميته وهى أيضاً تختلف عن الحاجات وعن الأعراف الاجتماعية. والقيم أيضاً ليست جزءً من السلوك، وإن كانت هى التي تؤثر في السلوك (٢٠).

#### ث- وظائف القيم:

للقيم وظائف عدة فهى تؤثر فى سلوك الفرد قو لا وعملاً ،كما تنعكس على الجماعة أيضاً ، ويمكن تناول وظيفة القيم على هذين المحورين:

- ١- هـ التـ تعمل علـ بناء شخصية الفرد وتحديد أهدافه، بناءً علـ اختيارات معينة، عملت على تحديد مفاهيمه وقناعاته.
- ٢- تعمل على إعلاء الشعور بالرضا عند الفرد، من خلال رضاه عن نفسه، في توافقه مع
   المجتمع في مبادئه و عقائده الصحيحة .
- ٣- تمنح الفرد الإحساس بالأمان ، فهى تعينه عند ضعف نفسه ، وتعينه على مواجهة الصعوبات في حياته .
  - ٤- تبنى في الفرد قوة الشخصية، مؤكداً ذاته عن فهم عميق لها (٧٧).
- تعمل على تحسين إدراك الفرد لمعتقداته، وبالتالي تساعده على العالم من حوله، وتوسع إطاره المرجعي في فهم حياته وعلاقاته.
  - ٦- تعمل على إصلاح الفرد نفسيا وخلقيا ، و توجهه نحو الخير و الإحسان و الواجب .
- ٧- تساعد الفرد على التحكم فى شهواته، لكى لا تتغلب على عقله ووجدانه، لأنها تبنى فى الفرد قيمة خلقية سامية، يستشعر فيها الفرد قيمة حياته؛ وهذه القيم ليست منفصلة عن بعضها بل تتداخل وتتكامل لتحقيق ذاتية الفرد(٢٨).

و على المستوى الاجتماعي تتمثل و ظيفة القيم فيما يلي :-

- تحافظ على تماسك المجتمع، فتحدد أهدافه ومثله العليا ومبادئه الثابتة، التي تحفظ له هذا التماسك والثبات، اللازمين لممارسة حياة اجتماعية سليمة.
- ب. تساعد المجتمع على مواجهة التغيرات، بتحديدها المنهج، الذي ييسر على الناس حياتهم، ومن ثم تحفظ للمجتمع استقراره ودوامه .
- ت. تربط ثقافات المجتمع بعضها ببعض، لتصبح متناسقة فيما بينها ، كما تعمل على إعطاء النظم الاجتماعية أساساً عقلياً ، يصبح عقيدة في ذهن أعضاء المجتمع المنتمين إلى هذه الثقافة .
- ثـ تقى المجتمع من الأنانية والنزعات والشهوات الطائشة، فهى تدعم الغاية وتحمل الأفراد على الوصول إليها، بدلاً من النظر إليها على أنها مجرد إشباع للرغبات والشهوات، وذلك لأن القيم فى حقيقتها مثل عليا، تسعى إليها الجماعات(٢٩).
- ج- توضح الطريقة التى يتعامل بها المجتمع مع العالم ، و تحدد له أهداف وجوده ومبرراته ، وتتكامل الوظائف الفردية للقيم مع الوظائف الاجتماعية لها، بحيث تعطى في النهاية نمطاً معيناً من الشخصيات الإنسانية، القادرة على التكيف الإيجابي، مع أحوال الحياة لأداء دورها الحضاري المنشود ، كما تعطى المجتمع شكله المميز (^^).

#### جـ مصادر القيم الإسلامية :-

- 1- القرآن الكريم: القرآن الكريم هو المصدر الأساسي للقيم التي تنتظم كما يلي: -
- أـ قيم اعتقادية تتعلق بالله تعالى، وملائكته، وكتبه، ورسله ، واليوم الآخر. بـ قيم خلقية تتعلق بالأخلاق الحميدة
- ٢- السنة: فهى مصدر من مصادر القيم الإسلامية ، فكل ما صدر عن رسول الله هي من أقوال و أفعال، يعتبر مقصوداً به التشريع و الاقتداء (١٠).
- "- الاجتهاد: وهو الاجتهاد من جميع المجتهدين من المسلمين، بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على حكم شرعى، وإذا تم الاتفاق بين المجتهدين، كان هذا الاتفاق على الحكم قانونا شرعيا لا تجوز مخالفته. و من ثم يندرج هذا الحكم ضمن السلم القيمى الحاكم للجماعة.

#### ٤- المصلحة المرسلة:-

و هى التى لم ينزل بها نص قرآنى، ولكن إذا صدر حكماً بإجماع المجتهدين تصبح حكماً شرعياً، ومن ثم تعتبر من القيم الملزمة أيضاً، ولأن حياة الناس تتجدد وتتغير يجب أن يجتهد العلماء، فى الكثير من أمور الناس، ما لم تبن الأحكام و تصاغ و تندمج فى حياة الناس، بما يتوافق مع مقاصد الشريعة، وبذلك تصبح المصلحة المرسلة وما يبنى عليها من أحكام، تعتبر مصدراً من مصادر اشتقاق القيم فى المجتمع الإسلامى، لأن هذا الحكم يحدد قيمة الواقع بالنسبة للتشريع، ومن ثم يعتبر قيمة من القيم، التى تحدد سلوك الفرد والجماعة (٨٠).

#### هـ العرف:

ما ألفه المجتمع من قول ،أو فعل، أو ترك ، و يوجد في العرف نوعان ، صحيح وفاسد:-

- أ- الصحيح: ما لا يخالف نصاً ، ولا يجلب فساداً ، ولا يفوت مصلحة معتبرة.
- بـ الفاسد: ما يخالف الشرع، أو يجلب ضرراً أو يدفع ويفوت المصلحة، والعرف إذا اعتبر مصدراً من مصادر القيم، لا يستقل بذاته كمصدر، بل يرجع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم (٨٣).

#### ثانياً :الروح :-

#### أ- مفهوم الروح:-

الروح وهو ما يقوم به الجسد وتكون به الحياة (١٠٠).

والروح لا نعلم حقيقته، ولا يصح وصفه، وهو مما جهل العباد بعلمه، مع التيقن بوجوده  $(^{\circ})$  بدليل قــوله تعالـــى: (ويسألونك عن الــروح قل الروح من أمر ربى وما أوتيتم من العلــــم إلا قليلاً  $(^{(\land)})$ .

#### ووردت هذه الكلمة على معان هي:

- ۱- الأمر: (<sup>۸۸)</sup> كقوله تعالى (وروح منه ) (<sup>۸۸)</sup>.
- ٢- الوحى: (^^)كقوله تعالى (ينزل الملائكة بالروح) (٠٠).
- ٣- القرآن: (٩١) كقوله تعالى (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) (٩١).
  - **١- الرحمة**: (٩٣) كقوله تعالى ( وأيدهم بروح منه ) (٩٤).
    - ٥- الحياة : (٩٥) كقوله تعالى ( فروح وريحان) (١٦) .
  - 7- **جبریل علیه السلام**: (۱۹۰)، کقوله تعالی: (فأرسلنا إلیها روحنا) (۱۰۰). والأمین جبریل : (۱۹۰) کقوله تعالی: ( نزل به الروح الأمین) (۱۰۰).
    - ٧- وملك عظيم: (١٠٠١) كقوله تعالى: ﴿ يوم يقوم الروح ﴾ (١٠٠١).
  - ٨- وجنس من الملائكة : (۱۰۳) كقوله تعالى: (تنزل الملائكة والسروح فيها ) (۱۰۴) .
- 9- **وروح البدن**: (۱۰۰۰) كقوله تعالى (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي ) (۱۰۰۱) .

#### ب- صفات الروح:-

- 1- علوية مقدسة من الله ،وإليه ترجع ، ينزلها بواسطة ملاك على من يشاء، ثم ينزل ملاكا آخر ليقبضها متى شاء، والروح وديعة من الله ، وهي موجودة في البدن ، تفارقه عندما يعود إلى الأرض (١٠٠٠).
- ۲- حرة طليقة تتجاوز حدود الجسد، فلابد للروح من أن تنأى حتى تتخلص من الضعف،
   وتطير حرة لأنها تهوى الرحب، وتترك وراءها جسداً بالياً.
- ٣- هي المحرك الأول للإنسان، والدافع الأعلى للحياة المثلى ،وهي قبس من الله ، ولا بد لذلك القبس أن يقوى على الجسد، حتى يستطيع أن يرتقى إلى محبة الله وخشيته.
  - ٤- مجهولة و لا يعلم جو هر ها إلا الله تعالى (١٠٠).

#### ج- الفرق بين النفس والروح:-

- ١ـ الروح تسمو بالإنسان عن الماديات، وتدعوه إلى الارتقاء، حيث الفضيلة ومكارم
   الأخلاق .
  - ٢- أما النفس فهي تدعو الإنسان، للسقوط في الشهوات، وفي ذلك يقول الله تعالى:
    - ﴿ إِن النفس لأمارة بالسوء ﴾ (١٠٩).

أما إذا تخلت هذه النفس عن شهواتها ، وتلازمت مع الروح فإنها بذلك تسمو بسمو الروح، فتسكن وتطمئن، وفي ذلك قوله تعالى : ﴿ يا أيتها النفس المطمئنة ﴾ (١١٠) .

وتبقى النفس بين الشهوة والسمو، حسب قوة الإنسان الإيمانية ، فإن زاد إيمان الإنسان سمت نفسه وإذا نقص انحطت نفسه ، ويبقى الضمير هو الحارس الأمين، الذي يدعو الإنسان نحو السمو والارتقاء وترك الشهوات والملذات، وهذا الضمير هي النفس اللوامة، التي ذكرها الله تعالى في القرآن الكريم فقال : (ولا أقسم بالنفس اللوامة) (۱۱۱)(۱۱۱).

ومن خلال ما سبق يتضح أن الروح، رافعة للأخلاق والقيم بعكس النفس التي تدعو للشهوات، وتعمق حقيقة الضعف الإنساني (١١٣).

#### ثالثاً: العلاقة بين القيم الروحية والشعر:-

#### أ- رؤية الإسلام للشعر:-

للشعر مكانة كبيرة في حياة العرب قبل الإسلام، لعلمهم ما للشعر من قيمة أخلاقية، فهو يحض على مكارم الأخلاق، وينهى عن سيئها ، و للشعر تأثير خطير وسريع وفعال في النفس الإنسانية، فهو سريع التأثير و العلوق بالقلوب ، والانتشار ، وحلو النغم في الآذان، والعرب اعتدته منذ عهودها المبكرة لسانها ودستورها، فمن حكم له الشعر علا وارتفع، ومن حكم عليه نقص وقل ،وللعرب نظرتهم الخاصة للشعر ، كباقي الشعوب الأولى، في نظرتها للأدب والفنون، فلقد كانوا يظنون أن بعض الشياطين والجن، يوحون إليهم بما يجري على ألسنتهم من شعر (١١٠).

وعندما نزل القرآن على محمد الله لم يحط من قيمة الشعر الذي يدعو إلى الأخلاق، وبالرغم من وجود آيات في القرآن الكريم يوحى ظاهرها بالغض من قيمة الشعر والشعراء، ونجد ذلك في قوله تعالى (والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ) (١١٥).

ولقد نص بعض المفسرين على أن المقصود بالشعراء في هذه الآيات شعراء المشركين، الذين كانوا يهاجمون الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمين، ولكن نزول هذه الآيات في شعراء بعينهم لا ينفي عن القرآن الكريم صفة العموم والخلود، لأن المبادئ الخلقية التي هاجم على أساسها هـولاء الشعراء خاصة، يمكن أن تنطبق على غير هم في كل زمان ومكان (۱۱۱). ونبينا عليه الصلاة والسلام حث المسلمين على محاربة الكفار بالأشعار، التي تدب في قلوبهم الخوف والضعف فقال على "جاهدوا المشركين بأموالكم وأيديكم وألسنتكم " (۱۱۷).

والإسلام يتجه إلى أن يقرر الشعر مبادئه في النفوس، ويتخلى عن كل ما يتعارض مع مبادئه العقدية والخلقية، وأن يكون سلاحاً يدرأ به هجوم المشركين على الإسلام، بما لهم من ألسنة حداد وهو عليه الصلاة والسلام كان يستمع إلى الشعر ويثيب عليه ويشجعه، فيقول صلى الله عليه وسلم "إن من الشعر لحكمة "(١١٨)، ولكنه كان يوجه الشعراء إلى محاربة الكفار، فهو بهذا التوجيه يحدد الطريق التي يسلكها الشاعر بشعره، فهو يقول عليه الصلاة والسلام لعمر بن الخطاب رضى الله عنه، وهو يحاول منع عبد الله بن رواحة من قول الشعر في المسجد بين يدي رسول الله على "خل عنه فلهو أسرع فيهم من نضح النبل"(١١١)).

والإسلام لا يرفض الشعر جملة ولم يقبله على إطلاقه، فهو حين يرفض إنما يرفض ما يتعارض مع مبادئه الروحية، أو ما يحرك العصبية الجاهلية، فالإسلام لا يقبل من الكلام إلا الطيب الذي يحث على الفضائل ومكارم الأخلاق، أو يتصدى للدفاع عن الإسلام والرد على المشركين، فلقد صنع عليه الصلاة والسلام لحسان منبراً يفاخر به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد قال صلى الله عليه وسلم "إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما يفاخر أو ينافح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم "(۱۲۱).

فالقرآن الكريم والحديث الشريف يقبلان من الشعراء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيراً، وانتصروا من بعد ما ظلموا ، ويرفضان الخارجين عن أوامر هما ، فليس الأمر على إطلاقه في القبول والرفض، إنما هو مرهون بمدى تمثل الشعراء لحقائق الدين وتعاليمه (١٢٢).

والشعر بما فيه من طاقة فنية وإبداعية، يرشدنا إلى تأمل خبايا الكون وأسراره ، ويُظهر الكثير من مظاهر الجمال والخير فيه، فيأخذنا بسحره إلى آفاق رحبة من الخير والجمال، فالشعر يزيدنا بصراً ومعرفة بالحق والخير والجمال وبالتالي بالحياة والإنسان، و ديوان الشعر الإنساني عامة والعربي بخاصة يزخر بهذه القيم. وهو أيضا ًلا يخلو من باب مفسدة وغواية حين يحمل الرذيلة، ويدعو إلى الانغماس في الشهوات، ويستبيح الأعراض والحرمات، ولا يعرف معيارية الحلال والحرام (١٣٣). وبناءً عليه فالشعر ياتقي مع القيم لأنه لسانها الناطق وأسلوبها المعبر عنه.

إنه يلتقي معها في الوسيلة حين يغري بالفضائل ويزينها أو يقبحها، ويلتقي معها في الغاية، فكلاهما انطلاق من عالم الضرورة، وكلاهما شوق مجنح لعالم الكمال، ولكن الشعر يسعى إليه من خلال التركيز على الظاهرة الجمالية، إذ الجمال والكمال يلتقيان في الأشياء والظواهر

والصفات، ولذا فإن الشعر يلتقي مع القيم لأنهما يسعيان إليهما، ولذا فإن الشعر فضيلة تتغنى بالقيمة الروحية المطلقة، وشعور يحرك الحب الإلهي في الإنسان و يدفع بالفكر إلى أعماق الخبايا النفسية، وتجربة تهيم بها السروح في محبة الله سبحانه وتعالى (١٢٠).

والشعر الحقيقي يتغلغل في القيم الروحية يمجدها وينشدها ، ليرفع الروح البشرية إلى المثل العليا. وهو يبحث في أعماق الإنسان ليسمو به إلى الروح المدركة الواعية التي تسير به وفق محبة الله تعالى ورضاه (١٢٠).

#### ب- الشعر عند العرب:-

الشعر عند العرب ضروري للحياة لأنه لا تحيى أمة دونه ، فالشعر يرقى بالمرء فوق الحياة المادية ، ويسمو به إلى المدارك الشريفة، ويقربه إلى السمو والرقى الروحي، ومن الجمال الذي ينير الحياة ، فالشعر عندهم يحملنا إلى التأمل في الكون .

ويظهر صورة الطبيعة السامية التي ترقى فوق الطبيعة المحسوسة، فيبين غموضها ويظهر صراحتها ووضوحها، لهذا فالشعر عندهم كالرسول الروحاني الذي يحل ألغاز الكون وأسرار الحياة (١٢٦).

والشعر الحقيقى عند العرب هو النظرة الثاقبة، إلى ما وراء الدنيا حيث عالم المبادئ السامية والناظمات الروحية ، فهو يحمل دلالة روحية تكمن داخل الإنسان ، و يجسد المجردات ليقدمها قرابين تطمئن الروح الإنسانية، وبذلك يكون الشعر رسولاً للقيم الروحية ، وباحثاً عن الله تعالى ليرقى إليه ويقود البشرية ، إلى الأخلاق السامية والمبادئ القويمة (۱۲۷). والشعر عند العرب لم يخط خطوة بعيدة عن المرئيات والمحسوسات إلا في نطاق ضيق، ولم يهدف إلى مرام عالية مجردة ، بل ظل محصوراً في اللفظ والصور البيانية الحسية، وقد اعتبر الشعركما أشار إليه" قدامة بن جعفر" قول موزون مقفى يدل على معنى " (۱۲۸، فالشعر عند العرب صناعة يتوخى فيها الصانع التجويد والكمال مهما يكن المعنى من الرفعة والصنعة.

والشعر فيه مادة وفيه معنى ، وقد شبه قدامة بن جعفر الشعر بالصناعة التى تحتوى على مادة، ثم على صور لتلك المادة (١٢٩).

أما الشعر" عند ابن رشيق" القيرواني "، فهو اللفظ والوزن والمعنى والقافية معاً" (١٣٠)، ويجب أن تكون صنعة الشعر جيدة وبنيته مكينة ، فاللفظ عند ابن رشيق كالجسم والمعنى كالروح، فإذا اختل أحدهما كانت بنية الشعر ناقصة .

ومن هنا نرى أن العرب فهموا الشعر على ضوء الألفاظ و المعانى البيانية والصور الحسية ، والأوزان الموسيقية والقافية (١٣١).

ولا ننكر قول "عبد القاهر الجرجانى "خير الشعر ما دل على حكمة يقبلها العقل ، وأدب يجب به الفضل ، وموعظة تروض جماح الهوى" (١٣٢)، فهذا اعتراف من الجرجانى أن خير الأدب ما حرك الأخلاق ونشط العقل ، وأبرز العواطف الإنسانية ، لذلك اعتبر عبد القاهر الجرجانى أول من اهتم بالأدب من ناحيته الروحية والإنسانية (١٣٣).

#### ت الشعر عند الغرب:

والشعر عند الأوربيين لا يختلف كثيرا عما عند العرب، حيث إن له قيمة أخلاقية ورسالة مقدسة تعزز بها الأخلاق الإنسانية ، إذ يقول "آرسطو" الشاعر يرى الكون كلا ويشعر بما فيه ، وينقى الروح ويخلدها (١٣٠)ويقول "شيلي" إن الشعر سجل لأفضل اللحظات وأمتعها ،ولخير العقول وأفضلها ، وإنه حقيقة سماوية ، وهو مركز المعرفة ومحيطها، وأن الشعر يهدف دائما ً إلى المثالية وإلى الكمال"(١٣٠).

والشعر عند الغرب يحمل بين ثناياه الحق والخير والجمال ،والقيم الروحية تقرب أرواح البشر بعضها إلى بعض بالرغم من الحدود الطبيعية والاجتماعية والسياسية (١٣٦).

فيقول "بيورل " الشعر مفتاح القيم الروحية ، وقيمة الشعر في إنسانيته ووحيه وإلهامه (١٣٧).

ويعمل الشعر على طمأنة الروح الإنسانية وتحريكها، فإن فقد الشعر هذه الناحية الروحية، فمصيره التلاشي والضياع عن الوجود، فليس للشعر قيمة إن لم ينطق بالحق والجمال والقوة الروحية (١٣٨). ويعتبر الشعر روح المعرفة كلها ونفسها، ولم يختلف رأى "هيجل" عما تقدم بل جمع الآراء كلها في قوله إن الشعر هو التعبير عن الأكمل والأعم وعن الروح والمثالية والجمال وعالم الشعر في نظر هيجل هو عالم الروح على الأخص والأفكار الروحية والتأمسلات العاطفية والأحاسيس ورغبات الروح السامية و مقدراتها المتواضع في التأمل (١٣٩).

يقول: "تولستوي: "إن الفنون على أنواعها يجب أن تستمد غايتها من المثل الدينية ، فتجسد المجردات ثم تنفخ فيها روحاً موسيقية سامية ،وترفع النفوس وتجردها من أدران المادة ،وتحفظ الأخلاق قوية مصونة ، لأن الشعر الذي يثور على الأخلاق شعر يثور على الحياة كلها" فالشعر مشعل النور الذي يحمل السعادة الروحية والسمو الروحي للإنسانية على اختلاف أجناسها، فالمواضيع الروحية التي يعالجها الأدب ليست إلا مواضيع إنسانية ، يشترك فيها كل إنسان كالمحبة والعدل والإخاء والمساواة والعدالة والحب والموت والحياة" (''').

#### رابعاً: تطور الشعر الروحى :-

وللشعر الروحى عمق تاريخى ، فلقد فاضت نفس الإنسان بالصلوات والأناشيد ، ومن أقدمه أناشيد"رع" عند المصريين، وأناشيد "فيدا" عند الهند البرهميين "، وأناشيد "جالا" عند الإيرانيين، وأناشيد "ارفيه" عند اليونانيين ، وسفر أيوب عند العرب(١٠١).

#### أ- العصر الجاهلي :-

تميز العصر الجاهلي بشعر المعلقات ، وكان للشاعر الجاهلي منزلة عالية ، فهو لسان حال قبيلته ، يدافع عنها ، فإذا نبغ شاعر في قبيلته جاءته الوفود مهنئة ، وكانت وحدة الشعر الجاهلي ، قاعدة تقليدية يسير عليها الشعراء، كالوقوف على الطلل ، وبكاء الأحبة ، ووصف الناقة أو الفرس أو الحبيبة ، أو المنظر الطبيعي ، فالشاعر الجاهلي لا يصف إلا ما يرى ، لذلك لم ترتفع قصائده عن المحسوس والمرئيات إلا في نطاق ضيق أو وقفات عابرة قد تأتي عرضاً في بيت أو بيتين (۱۴۲).

وقد عرف الشاعر الجاهلى الشعر الروحى ، وقد ظهرت أفكاره فى ثنايا قصائده ، ولكنه لم يعالج قيمة روحية بشكل عام ، ولم ينظم قصيدة تأملية خاصة بل كان يذكرها عرضاً ببيت أو بيتين من الشعر لحاجة فى نفسه ، دون البحث فى جوهرها ، وقد جاءت متفرقة هنا وهناك ، والسبب فى ذلك طبيعة القصيدة فى العصر الجاهلى التى تجعل من البيت وحدة مستقلة فى ذاتها، تحمل معنى تاما أ ، كأن يكون حكمة أو مثلا أو نصيحة ، وتعد الظروف الصعبة لحياة الشاعر فى العصر الجاهلى من الأسباب المهمة فى عدم إفراده بقصائد مجردة ، حيث ظروف التنقل ، والغزو ، والكلأ ، والماء ، فهذا القلق المستمر عمل على عدم اعطاء الفرصة للتأمل فى الحياة والكون (۱۰۲۰)، منهم : لبيد بن ربيعة ، فى قوله : (۱۰۲۰)

ألا كلُّ شيءٍ ما خـلا اللهَ باطلُ وكلُّ نعيــم لِلا محالة زائلُ وكلُّ أناس سوف تدخل بينهم دُوَيْهيَة "تصفرُّ منها الأناملُ

وزهير بن أبي سلمي ، في قوله: (١٠٠٠)

بدا لى أنَّ الله حقّ فزادنِــى إلى الحقّ تقوى الله ما قد بدا ليا

وأمية بن أبي الصلت، في قوله : (١٤٦)

إلهُ العالمين وكلُّ أرض وربُّ السراسيات من الجبال بناها وابتنى سبعا شداداً بلا عمد يُريَّنَ ولا رجال وسوَّاها وزينها بنور من الشمس المضيئة والهلال وشقَّ الأرضَ فانبجست عيوناً وأنهاراً من العدن الزلال

#### ب ـ العصر الإسلامي والأموى :-

وفى صدر الإسلام نهض القرآن الكريم بالأدب العربى فأصبح يخوض فى مشاكل الحياة ، وينظم أمورها الدنيوية، فارتقى الأدب العربى واتسعت أفاقه ، وبذلك طرق الأدب موضوعات جديدة منبثقة من الدين الإسلامى، بدلاً من الخرافات والأساطير التى كانت منتشرة فى الجاهلية (۱٬۲۰).

وقد أثر القرآن تأثيراً كبيراً سواء أكان من حيث اللغة والأسلوب، أم من حيث المعانى والأفكار، أم من حيث الصور والأخيلة، ومن هنا اختلفت أشعار هم وأصبحت تعبيراً جمالياً مؤثراً عن مواقف وتجارب إزاء الكون والحياة والأحياء، فنظم الشعراء قصائدهم التأملية، في هذا الكون بناءً على المفاهيم والمعتقدات الجديدة، التي تعلموها من الإسلام، فجاءت تجسيداً للفكر في تلك المرحلة، وتوضيحاً للأثر الذي عكسه الإسلام على العقل العربي (١٤٠٨).

ويعد عهد بنى أمية تطوراً لما وصل إليه الشعر في صدر الإسلام ، وكان تأثير الإسلام واضحاً في بناء القصيدة وصورها وأخيلتها ، وفي ثقافة الشاعر التي كان يودعها أشعاره وألفاظه وتراكيبه ومعانيه ، حيث أخذ الشعراء يغترفون من القرآن الكريم والحديث الشريف، ونجد هذا واضحا جلياً في كل الأساليب الشعرية في تلك الفترة ، ومن يقرأ في شعر المخضرمين متصفحاً ما نثر في كتب التاريخ والأدب، يجد جمهور الشعراء يصدرون في جوانب من أشعارهم عن قيم الإسلام الروحية التي أمنوا بها وخالطت شغاف قلوبهم (۱۰۰) ، منهم أبي الدرداء ، في قوله : (۱۰۰)

ويأبسى الله إلا مسا أرادًا ويتقوى الله أفضل ما استفادًا

یریدُ المرءُ أن یُوتی مُناهُ یقولُ المرءُ فائدتی ومالی

والنَّمر بن تولب ، في قوله : (١٥١)

ومن نفس أعالجُها عِلاجَا فإنَّ لمُضمَرات النفس حاجا إليك وما قضيت فلا خِلاجا أعِذنِي ربِّي من حصـــرِ وعَيِّ ومن حاجات نفسى فاعْصِمَنتِي وأنت وليُّهَا فبرئتُ منها

ولقد ظهر في هذا العصر الدعوة إلى الزهد ، وهي دعوة تحمل الحث على التقوى والعمل للآخرة ورفض عرض الدنيا، والزهد في الإسلام لا يعنى الانقطاع التام عن الدنيا كالرهبانية ، بل هو زهد معتدل فيه قوة ودعوة إلى العمل والكسب ، والحسن البصرى من الوعاظ الذين استشهدوا في

وعظهم بأشعار لبيد والنابغة وغير هما تلك التي تدعو إلى تقوى الله ، ومن الطبيعي أن تترك مواعظهم أثراً عميقاً في نفوس الشعراء الذين كانوا يختلفون إلى مجالسهم ،وتلقانا عند بعض الشعراء أدعية وابتهالات لله تعالى (١٠٢)، مثلل قول ذي الرمة: (١٠٢)

ياربً قد أشرفت نفسى وقد علمت علماً يقيناً لقد أحصيت آثارى يا مخرج الروح من جسمى إذا احتضرت وفارج الكرب زحزحنى عن النار

وقول أبو الأسود الدؤلي: (١٥٠)

فادعُ الإلهَ وأحسن الأعمالا فهو اللطيفُ لما أراد فعالا لهجا تُضعَضعُ للعباد سؤالا بيد الإله يقلب الأحوالا إذا طلبت من الحوائج حاجة فليعطين ك ما أراد بقدرة ودع العباد ولا تكن بطلابهم إنَّ العبادَ وشائنَهُم وأمورَهُم

#### ت- العصر العباسى: -

وفى العصر العباسى تأثر الفكر بالمؤثرات الأجنبية ، سواء أكانت هندية أم فارسية أم يونانية ، وقد تميز هذا العصر بالترجمة ، فقد ترجمت الكتب الفارسية والهندية واليونانية .

ويعد القرن الثانى الهجرى مضطرباً غير مستقر لأنه أول عهد العرب بالنقل والترجمة ، والاطلاع الواسع على ثقافات غيرهم من الشعوب ، ولأن الاختلاط أوجد مشكلة بين الأمة العربية وغيرها من الأمم التى سبقتها إلى الحضارة ، فنشأت أجيال ورثت إلى المزاج العربى المزاج الفارسى أو غير الفارسى ، ونقلت إلى هذه الأجيال آثار الفرس والهند واليونان فى الحكمة والموعظة ،وفى الفلك والنجوم ، وفى السياسة والأخلاق ، وفى العلم والفلسفة ، وكان هذا كله مصدر تغير قوى شديد فى تركيبة النفس العربية الجديدة ، وبهذا أنتج هذا التغير أدبا لم ينتجه الشعراء فى العصور السابقة (١٠٥٠).

وقد تأثر الشعراء العرب بالعلوم الأعجمية ، وأصبح للشاعر حظ واسع من الثقافة ، حيث إن هذه الثقافة أوجدت نوعين من الشعراء ، الأول منهم امتزجت أشعاره بالشك والإلحاد والزندقة ، منهم بشار بن برد، في قوله: (١٠٦)

الأرضُ مظلمة والنارُ مشرقة والنارُ معبودة مذكانت النارُ

و الثاني اجتهد باحثاً متأملاً في الكون وأسراره متأثراً بالقرآن الكريم متعمقاً فيه ، وظهر هذا التأثر واضحاً جلياً في نتاجهم الأدبي (١٥٠١). منهم أبو تمام، في قوله: (١٥٨)

> ولكنَّ خـوفــي قاهرٌ لرجائيا ولولا رجائي واتكالى على الذي توحَّد لي بالصنع كهــــلاً وناشيا ولا طاب لى عيش ولا زلت باكيا

أخاف إلهي ثم أرجو نوالله لما ساغ لى عذبٌ من الماء باردٌ

وظهر في هذا العصر الزهد، وقد تميز بالوعظ بالقصص للعظة والعبرة، واشتهر من الوعاظ عمر بن عبيد ، وصالح بن عبد الجليل ، وابن السماك ، وكان بجانب هؤلاء القصاص الواعظين ، كثير من النساك ، الذين رفضوا الاستمتاع بالحياة الدنيا وملذاتها ، انتظاراً لما عند الله تعالى ، من النعيم المقيم ، ومن مشهوري هؤلاء النساك عبد الله بن المبارك ، والفضيل بن عياض ، و داوود الطائي

وقد ارتفعت موجة النسك في هذا العصر ، وأخذت تظهر مقدمات نزعة التصوف متمثلة في إبراهيم بن الأدهم، ورابعة العدوية وغيرهم .

ويعد التصوف وليد العصر العباسي ، ففيه تفتحت تباشيره الأولى ، وأخذت مقدماته في البروز و الظهور . .

والصوفية حركة معاكسة للنظر العقلي في الدين ، وحصره في قوالب لا تتغير ، وقد دعوا على الحلوليَّة ، وواجب الاتصال بالله ، والاتحادية (١٥٩) ، ومن الشعراء الذين عبروا عن هذا الفكرفي شعرهم ابن الفارض في المشرق، حيث يقول: (١٦٠)

> رُوحي فداكَ عسرفتَ أم لم تعرف في حبِّ من يهواهُ ليس بمسرف

قلبی یُحدثُنِـــی بأنك مُتلفــی مالى سبوى رُوحى وباذلُ نفسه ِ

وابن عربي في المغرب، حيث يقول: (١٢١)

أنى إمامُ العالمين محمدُ اللهُ يعلمُ والدلائلُ تشهدُ أنا العربيُّ الحاتميُّ محمدُ انا المحيى ، لا أكنى ولا أتلبدُ

ومثلت رابعة العدوية نوعاً مختلفاً ، حيث لم تكن أشعار ها تعبيراً عن الفكر الصوفي ، إنما نوعاً من الحب الإلهي الصادق والعميق ، فتقول: (١٦٢)

> أحبُكَ حبين حبَّ الهيوي وحباً لأنك أهل لذاكا فأما الذي هو حبُّ الهـــوى فشغلى بذكرك عمن سيواكا

## وأما السندى أنت أهل له فكشفك لى الحجب حتى أراكا فلا الحمد في ذاك ولا ذاك لى ولكنْ لك الحمد في ذا وذاكا

وبناءً عليه نرى أن الأدب العربي فى العصر الجاهلي والعصور الإسلامية، اهتم بإنسانية الإنسان والتأمل العميق إلى ما وراء المادة أو تجريد المادة والارتفاع بها فوق ماديتها والتأمل في الحياة وأغوار الإنسان، وما في الإنسان من نفس و روح وعقل وفضائل، وتأمل في النفس وما فيها من سعادة وألم وحرية وكمال وحب وفضيلة وإنسانيات أخرى، وتأمل في الأكوان وفي بديع تناسقها وجميل مناظرها، وفي ما وراء الأكوان باحثاءً عن قوة عظيمة خالقة مبدعة ، وهذا يدور في خاطر الشاعر الحقيقي، فيرفع الإنسان بلغته الموسيقية من عالم المادة إلى عالم المروح ، ويرفعه من التراب ليصعد به إلى السماء ويخلصه من شقاء الأرض وعنائها، وينقله إلى عالم اللامرئيات حيث تطمئن روحه وتسعد (١٦٣).

ولقد غني الأدب العربي في هذه العصور بالقيم الروحية، فبلغ الإنسان مبلغه في حرية التفكير وتقدير قيمة الفرد، وراح الإنسان يتغنى بهذه الحرية معبراً عن آرائه، ومن الطبيعي أن يكون الشعراء في الطليعة، فأخذوا ينشدون المحبة والإخاء، هدفهم البلوغ بالانسانية إلى درجة الهناءة الروحية والسعادة الدائمة. أخذوا يتغلغلون إلى قلب الطبيعة باحثين عن كنهها، ومتأملين في أعماقها، وقارئين لخفاياها، حتى ترتوى هذه الروح المتعطشة إلى الحقيقة والوصول إلى الله تعالى (١٦٠).

#### ث العصر الحديث: -

أما فى العصر الحديث فقد تأثر العرب بالفكر الغربى ، و ذلك من خلال البعثات العلمية والثقافية الى بلاد الغرب ، فانعكس ذلك على أدبنا الحديث حيث تأثر بالرومانسية الفرنسية والانكليزية ، فنظر الشاعر إلى الطبيعة نظرة روحية حية ، يتحدث إليها ويرى فيها مصدراً غنيا بالمعانى الخالدة وقد خرج الأدب الحديث عن الطريقة التقليدية ، فأخذ الشاعر يتأمل تأملاً عميقا فى النفس البشرية وفى الحياة والأحياء باحثا عن جوهرها بشوق عظيم (١٦٥) .

وقد اتجه الأدب العربى فى العصر الحديث اتجاهات جديدة لم تكن معروفة فى العصر القديم ، متأثراً بالأحداث الإقليمية والعالمية التى لازمته أجيالاً ، فالتفت إلى شئون شعبه ، وشغف بالطبيعة وجدد فى أساليبه متخطياً الحواس متأملاً فى الحياة والكون ، وعنى بالفكر والشعور معاً ، وآمن بالفضائل والعقل والروح ، وبذلك أصبحت القصيدة العربية لا تخلو من الفكر والشعور ولا تخلو من التجريد والارتفاع عن حدود المادة ، ووقف الشعراء متأملين فى ما وراء الأفاق ، فعالجوا فى

فكر هم مشاكل الروح والنفس والحياة والوجود والجمال والسعادة والحرية والوطنية وجعلوا هذه القيم الروحية مواضيع لقصائدهم ، فقام شعر هم على هذه المجردات ساعيا لكشف أسرارها ، ومعرفة أعماقها مؤمنا بها وحاضا عليها (١٦٦) .

ولكن هناك من الشعراء من فهم هذا التطور على حساب الدين ، داعياً إلى الحرية المطلقة ، حتى يتسنى له الإبداع والخلق ، وينبغى عليه أن يتحرر من شبح الماضى ، ليسير فى ركب الحضارة العالمية محتلاً العقلية الغربية ، ويتحرر من الدين حتى يساير العصر ، فجاء شعر هم تملؤه الحيرة والشك ، منهم إيليا أبو ماضى وقوله : (١٦٧)

أوراءَ القبر بعد الموت بعثٌ ونشور ؟ فحياة ٌفخلود أم فناءٌ فدُثور ؟ أكلامُ الناس صدق أم كلامُ الناس زور ؟ أصحيحٌ أنَّ بعضَ الناس يَدرى ؟ لستُ أدرى ؟

ومخائيل نعيمة في قوله: (١٦٨)

يا صورة الله الفتانة الضائعة اليوم في وادى الظلّ والحيرة ، عهداً قطعت بالا أموت حداً مثلما كنت ، حتى أمزق عنك أستارك وأردك مثلما كنت ، فتنة عريانة تحت الشمس لكننى إذ ذاك لن أموت

ويسعى الشاعر إلى الخلود ويجد في سبيله، فيقول: (١٦٩)

يا نفس لولا مطمعى بالخلد ما كنت أعى لحنا ً تُغنيهِ الدهور بل كنت أنهى حاضرى قسراً فيغدو ظاهرى سراً تواريه القبور

ولكن إذا ما وصلنا إلى شاعرنا عمر بهاء الدين الأميرى فإننا نجده ينطلق من منطلقات ثقافية إسلامية ، تقف بعد ذلك عند ظواهر سلوكية ومواقف روحية تضبط السلوك الإنساني، وهذا ما سيكشفه لنا الفصل القادم من الدراسة.

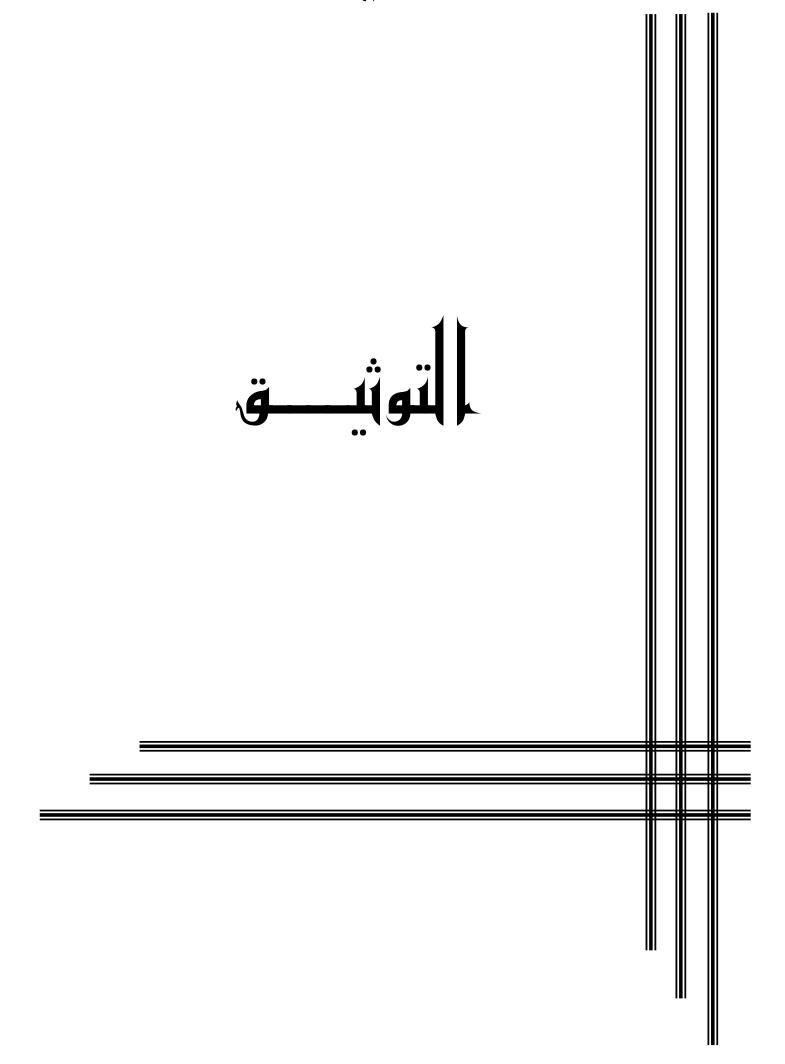

#### أولاً: الحياة السياسية:-

- (۱) مسلم بن حجاج : صحیح مسلم ، تحقیق محمد فؤاد عبد الباقی المجلد الرابع حدیث رقم ۲۵۳۳ بیروت : دار احیاء التراث ص۱۹٦۲ .
- (۲) أبى على الحسن بن نصر الطوسى مستخرج الطوسى تحقيق أنيس الأندنوسى الجزء الأول مكتبة الغرباء بالمدينة ط١ ١٤١٥هـ ص٤١.
  - (٣) جابر رزق: **الإخوان المسلمون والمؤامرة على سوريا** ـ دار الإعتصام ـ ص١١٧٠.
    - (٤) المرجع السابق ، ص٧٠ ٧٢٠ .
- (ه) أمل مخائيل بشور: دراسة فى تاريخ سوريا السياسى المعاصر توزيع- جروس برس-ص١.
  - (٦) المرجع السابق ، ص٢.
  - (٧) سيل بتريك : الصراع على سوريا ، (دار طلاسدار )، ص٢٠.
    - (A) أمل مخائيل بشور: **مرجع سابق** ، ص١٥.
  - (٩) زهير المارديني: الأستاذ، قصة حياة ميشيل عفلق، ط١، (١٩٨٨م)، ص٣٧، ٣٩.
- (۱۰) ستیف مملی : تاریخ سوریة ولبنان، بیروت دار الحقیق ط۱- ۱۹۷۹م ص۲۸۲، ۲۸۷،
  - (۱۱) أمل مخائيل بشور : **مرجع سابق ،** ص٧٧، ٨٨ .
- (۱۲) زهير المارديني : الأحزاب السياسية في سوريا : منشورات دار الرواد ، دمشق أيلول ، ص١٩٥ ، ١٩٧٠ .
  - (۱۳) أمل مخائيل بشور : مرجع سابق ، ص ۸۰ .
  - (۱٤) زهير المارديني : الأحزاب السياسية : مرجع سابق ، ص٢٢٥، ٢٢٥.
    - (۱۵) أمل مخائيل بشور، مرجع سابق، ص۹۹ .
    - (۱۶) جابر رزق: **مرجع سابق**، ص۱۱-۱۱٦.

#### ثانياً: الحياة الاجتماعية:-

- (۱۷) أمل مخائيل بشور : مرجع سابق ، ص ۲۱ .
- (١٨) تقى الدين الحصنى: منتخبات التاريخ لدمشق ، بيروت ـط١٩٧٩-١٩٨٩ م ، ص٨٣.
  - (۱۹) ستیفی هملی: مرجع سابق ،ص۳۰.
  - (۲۰) أمل مخائيل بشور: **مرجع سابق**، ص٣٥، ٣٨٠.

- (٢١) محمد أمين غالب الطويدين : تاريخ العلويدين ، دار الأندلس ، ط٢ ، بيروت العلويدين ، دار الأندلس ، ط٢ ، بيروت
  - (۲۲) أمل مخائيل بشور : **مرجع سابق ،** ص٤٦ ٤٧، .
    - (۲۳) أمل مخائيل بشور: مرجع سابق ،ص٤٩ ،٥٠٠ .
      - (۲٤) أمل مخائيل بشور: **مرجع سابق** ، ص٠٥.
  - (٢٥) ساطع الحصرى: ما هي القومية ، بيروت ، ١٩٥٩م، ص٢٠٦.
    - (۲۶) ستیفی هملی: مرجع سابق ، ص۱۲۰.
- (۲۷) يوسف الحكيم: سوريا والانتداب الفرنسى ، دار النهار للنشر ، بيروت ١٩٨٣م ، من ٢٤٤٠ .
  - (۲۸) أمل مخائيل بشور : **مرجع سابق ،** ص۲۸ .
  - (٢٩) أمل مخائيل بشور ، مرجع سابق ، ص ٢٩ .
  - (٣٠) أمل مخائيل بشور: **مرجع سابق**، ص٣١، ٣١.
  - (٣١) فليب خورى : طبيعة السلطة السياسية وتوزعها في دمشق ، ١٩٧٨م، ج١ ، ص٤٣٨.
    - (٣٢) بدر الدين السباعي : المرحلة الانتقالية في سوريا ، بيروت ١٩٧٥ ، ص١٤٥ .
- (٣٣) وليد قزيها: الأسس الاجتماعية والسياسية لنمو الحركة القومية في الشرق العربي، أذار ١٩٧٩م، ص٦٢.
  - (٣٤) ستيفي هملي : **مرجع السابق ،** ص١١٧ .
  - (۳۰) مجدى حماد : العسكريون العرب وقضية الوحدة ، بيروت ط١ ، ١٩٨٧م ، ص٧٢.
    - (٣٦) أمل مخائيل بشور : **مرجع سابق** ، ص٨٢ ، ٨٤ .
      - ثالثاً: الحياة الثقافية:-
      - (٣٧) سورة العلق: الآية (١)
- (٣٨) سنن الترمذى تحقيق أحمد شاكر وآخرون الجزء الخامس رقم الحديث ٢٦٤٧ بيروت : دار إحياء التراث ، ص٢٩.
  - (٣٩) محمد كرد على : خطط الشام ، ج٤، بيروت: دار العلم للملايين ، ص٨٢ .
    - (٤٠) المرجع السابق ، ص٨٥.
- (۱۶) ساطع الحصرى : البلاد العسربية والدولة العثمانية ،بيروت : دار العلم للملايين ، ۱۹۵۸ م ، ص۸۳ م .

- (٤٢) المرجع السابق ، ص٨٥.
- (٣٤) سامى الكيالى: الأدب العربي المعاصرفي سوريا مصر: دار المعارف، ص١٧٠.
  - (٤٤) المرجع السابق ، ص٣١، ٣١.
    - (٥٤) المرجع السابق ، ص٣٧ .

#### رابعاً: الحياة الاقتصادية: -

- (٢٤) محمد فايز الطويل: المجتمع العربي السورى في الدولة الحديثة ، دمشق ، ١٩٦٧م ، ص٢٠
  - (٤٧) المرجع السابق ، ص٢٦ .
  - (٤٨) أمل مخائيل بشور : **مرجع سابق** ، ص٥٥ .
  - (٤٩) أمل مخائيل بشور : **مرجع سابق** ، ص٥٥ .
    - (٠٠) أمل مخائيل بشور مرجع سابق ، ص٥٦ .
  - (٥١) محمد فايز الطويل: **مرجع سابق**، ص٤٣.
  - (٥٢) محمد فايز الطويل: مرجع سابق ، ص٤٤.

#### خامساً: حياة الشاعر:-

- (٣٥) أحمد عبد اللطيف الجدع وحسنى جرار: شعراء الدعوة الإسلامية في العصر الحديث الجزء الثاني مؤسسة الرسالة الطبعة الأولى ١٣٩٨م ١٣٩٨ هـ، ص٢٢٠، ٢٢٠.
  - (٤٥) المرجع السابق: ص٢٣٠.
  - (٥٥) أحمد الجدع: معجم الأدباء الإسلاميين الطبعة الاولى ١٤٢١ ٢٠٠٠م ، ٥٠٠.
    - (٥٦) المرجع السابق: ص٧.
    - (٥٧) إسلام أون لاين / مجاهيل ومشاهير / ثقافية فنية .
    - (٥٨) أحمد الجدع: معجم الأدباء الإسلاميين ،مرجع سابق: ص٨.
      - (٩٥) إسلام أون لاين / مجاهيل مشاهير / ثقافية فنية .
    - (٦٠) أحمد الجدع: معجم الأدباء الإسلاميين ، مرجع سابق: ص٩٠.
  - (٦٦) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، بيروت ـ دار الفتح ، ط٢، ١٣٩٢هـ، ص٤٠٤.
  - (٦٢) عمر الأميرى: ديوان حجارة من سجيل ، مؤسسة الخليج للطباعة والنشر ، ص١٥٢.
    - (٦٣) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، الرشيد المدينة المنورة ، ط٢، ص٧٨ .

#### سادساً: القيم : -

- (۱٤) الإمام العلامة جمال الدين أبى الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأنصارى الإفريقى المصرى: لسان العرب، حققه وعلق عليه ووضع حواشيه عامر أحمد حيدر راجعه عبد المنعم خليل إبراهيم الجزء الرابع عشر المحتوى م منشورات محمد على بيضون دار الكتب العلمية بيروت- لبنان الطبعة الأولى ١٤٢٢هـ ٢٠٠٣م ، ١٤٠٠م .
- (٦٥) أبو القاسم الحسين بن محمد المعروف بالراغب الأصفهاني : المفردات في غريب القرآن تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني دار المعرفة -بيروت لبنان ، ص ٤١٧ .
  - (٢٦) سورة الروم: الآية (٣٠).
  - (٦٧) سورة الكهف : الآية (٢).
  - (٦٨) سورة البينة: الآية (٥).
- (۱۹) الإمام الجليل الحافظ عماد الدين أبى الفداء اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى المتوفى عماد الدين أبى الفداء الثامن دار المعرفة (بيروت: دار المعرفة ۷۷۵هـ تفسير القرآن العظيم ،الجزء الثامن دار المعرفة ۱۹۸۷هـ ۱۹۸۷ م) ، مص ٤٥٦ .
- (۷۰) فخر الدين الرازى: التفسير الكبير، ج٣، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-تاريخ النشر -٧٠) فخر الدين الرازى: التفسير الكبير، ج٣، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع-تاريخ النشر
- (۷۱) على خليل مصطفى أبو العنين: القيم الإسلامية والتربية دراسة فى طبيعة القيم ومصادرها ودور التربية الإسلامية فى تكوينها وتنميتها (الطبعة الاولى ١٤٠٨هـ / هـ ١٤٠٨م المدينة المنورة: مكتبة إبراهيم حلبى )، ص٢٣.
- (٧٢) قبارى محمد اسماعيل: قضايا علم الأخلاق الطبعة الأولى الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧٥م، ص٧٧.
- (٧٣) فوزية دياب : القيم والعادات الاجتماعية بيروت دار النهضة العربية ١٩٨٠م ، ص ٢٨٠
- - (٥٧) فوزية دياب : مرجع السابق ، ص٢٩ .
- (۲۹) ضياء زاهر : القيم في العملية التربوية ، إشراف أحمد حسين اللقاني الناشر مؤسسة الخليج العربي ١٩٨٤ م ، ص ٢٥٠٠ .

- (٧٧) على خليل مصطفى أبو العنين: مرجع السابق ، ص٣٥ .
- (٧٨) على خليل مصطفى أبو العنين :مرجع السابق ، ص٣٦ .
- (٧٩) على خليل مصطفى أبو العنين: مرجع السابق ، ص٣٢ .
  - (۸۰) محى الدين أحمد حسين: **مرجع سابق**، ص٥٩ .
  - (٨١) على خليل أبو العنين: مرجع سابق ، ص٦٢، ٦٤ .
- (٨٢) على خليل مصطفى أبو العنين: مرجع السابق: ص٦٦، ٦٧،
  - (٨٣) على خليل مصطفى أبو العنين:مرجع السابق: ص٦٨٠.

#### سابعاً: الروح:-

- (۱٤) ابن منظور : **لسان العرب** ، تحقیق ، عبدالله علی الکبیر و محمد أحمد حسب الله و هاشم محمد الشاذلی ، الجزء الثالث ، طبعة دار المعارف ، ص۱۷٦۸ .
- (٥٠) تاج الإسلام أبو بكر محمد الكلابادى: التعرف لمذهب أهل التصوف \_ قدم له وحققه وراجع أصوله وعلق عليه \_ الأستاذ- محمود أمين النوادى \_ الطبعة الأولى \_ ١٣٨٨هـ ١٩٦٩م ، ص٨٣٠ .
  - (٨٦) سورة الإسراء: الآية (٨٥).
  - (۸۷) ابن کثیر: مرجع سابق ج۲ ،ص۵۳۳ .
    - (۸۸) سورة النساء : الآية «۱۷۱» .
  - (۸۹) ابن کثیر : مرجع سابق ج٤، ص٦٢٥.
    - (٩٠) سورة النحل: الآية (٢) .
  - (۹۱) ابن کثیر : مرجع سابق ج۷، ص۸۱۸ .
    - (۹۲) سورة الشورى: الآية (۲۵) .
- (۹۳) الإمام أبى محمد الحسين بن محمود الفراء البغوى الشافعى: تفسير البغوى المسمى معالم التنزيل المتوفى سنة ٢٠٥ه تحقيق عبد الرزاق المهدى بيروت:دارإحياء التراث، ط١ ، ١٤٢٠ه هـ ٢٠٠٠ م ، ص٢٠٢.
  - (٩٤) سورة المجادلة: الآية (٢٢).
  - (۹۹) ابن کثیر : مرجع سابق ج۷، ص۲۵۵ .
    - (٩٦) سورة الواقعة: الآية (٨٩).
  - (۹۷) ابن کثیر: مرجع سابق ج٥، ص٢٢٦.

- (۹۸) سورة مريم: الآية «۱۷».
- (۹۹) ابن کثیر : مرجع سابق ج۲ ، ص۱۷٤.
  - (١٠٠) سورة الشعراء: الآية (١٩٣).
- (۱۰۱) تفسير البغوى : **مرجع سابق** ج<sup>٥</sup> ، ص٢٠٢ .
  - (١٠٢) سورة النبأ: الآية (٣٨).
  - (۱۰۳)ابن کثیر: مرجع سابق ج۸، ص٤١٤.
    - (١٠٤) سورة القدر :الآية (٤).
  - (۱۰۰) ابن کثیر : **مرجع سابق** جه ، ص۱۲۰.
    - (١٠٦) سورة الإسراء :الآية (٨٥).
- (۱۰۷) ابن القيم الجوزية الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي ٦٢١ هـ ١٥٧هـ الروح :حقق نصوصه وخرجه يوسف على بديوى دار ابن كثير ط١- ١٩٩٣م، ص١٩٩٣
- (۱۰۸) ابن القيم الجوزية الروح: تحقيق حسين عبد الحميد دار اليقين للنشر والتوزيع ط١- ١٤٢٣هـ ٢٨٩٠م، ١٤٢٣م.
  - (۱۰۹) سورة يوسف : آية ، (۵۳).
    - (١١٠) سورة الفجر:آية، (٢٧).
    - (۱۱۱) سورة القيامة ، آية «٢».
- (۱۱۲) سيد عبد الحميد مرسى: سلسلة دراسات إسلامية النفس المطمئنة ـط۱، ۱٤٠٣ هـ الاردونيق النموذجية، ص۱، ۱۱،
  - (١١٣) المرجع السابق ، ص٥٥ .
  - شامناً : العلاقة بين القيم الروحية والشعر :-
- (۱۱٤) يحيى الجبورى: الشعر الجاهلى خصائصه وفنونه ـ ط٤، ١٤٠٣ هـ ١٩٨٣ م ـ مؤسسة الرسالة ـ بيروت ـ شارع سوريا ـ بناية صمدى وصالحة ـ ص١٣٤، ١٣٣٠.
  - (١١٥) سورة الشعراء: الآية (٢٢٧).
- (١١٦) شوقى ضيف: تاريخ الأدب العربى ، العصر الإسلامى ، ط٦- دار المعارف مصر ، ص ١١٦) شوقى ضيف : تاريخ الأدب العربى ، العصر الإسلامى ، ط٦- دار المعارف مصر ،

- (۱۱۷) سنن أبى داوود المؤلف سليمان بن الأشعث السجستانى تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد –الجزء الثانى رقم الحديث ٢٠٥٤ دار الفكر، ص١٣٠ .
- (۱۱۸) صحيح البخارى تأليف محمد إسماعيل البخارى تحقيق مصطفى البغا الجزء الخامس رقم الحديث ٥٧٩٣ دار ابن كثير الطبعة ٣- ١٤٠٧ هـ ، ص٢٢٧٦ .
- (۱۱۹) سنن النسائى تأليف أحمد بن سعيد النسائى تحقيق- أحمد عبد الفتاح أبو غدة الجـزء الخامـس رقـم الحـديث ۲۸۷۳ مكتبـة المطبوعات بحلب ط۲- ١٤٠٦هـ، ص٢٠٢.
- (۱۲۰) نجوى صابر: النقد الأخلاقى أصوله وتطبيقاته ـ دار العلوم العربية ـ بيروت لبنان ـط۱ ، ۱۶۱۰هـ ـ ۱۹۹۰م، ص۲۰ .
  - (١٢١) مسند أحمد الجزء السادس رقم الحديث ٢٤٤٨١ مؤسسة قرطبة بالقاهرة ، ص٧٢.
    - (۱۲۲) نجوی صابر: مرجع سابق ، ص۲۲.
- (۱۲۳) ثريا عبد الفتاح ملحس: القيم الروحية في الشعر العربي قديمه وحديثه بيروت: دار الكتاب اللبناني ، ص ٤٢ .
  - (۱۲٤) محمد قطب : منهج الفن الاسلامي ، دار الشروق ، ط٦ ــ١٤٠٣هـ ١٩٨٣ م ، ص١٣٨.
    - (١٢٥) المرجع السابق ، ص١٢٥ .
    - (۱۲٦) ثريا ملحس: مرجع سابق ، ص٤٢ .
    - (۱۲۷) ثریا ملحس :مرجع سابق : ص٤٣ .
    - (۱۲۸) قدامة بن جعفر : نقد الشعر ، ص ٤٠٠ .
      - (۱۲۹) المرجع السابق ، ص۲۰.
    - (۱۳۰) ابن رشیق القیروانی :العمدة ، **مرجع السابق** ،ص۷۷.
      - (۱۳۱) المرجع السابق ، ص۸۰.
- (۱۳۲) عبد القاهر الجرجانى :أسرر البلاغة فى علىم البيان ، مصر : مطبعة الترقى ، ۱۳۲۰ هـ ،ص۲۲۰.
  - (۱۳۳) ثریا ملحس: مرجع سابق ، ص٥٥ .
  - (۱۳۶) محمد محمود: في الأدب الإنجليزي ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٦٥م، ص ٢٥١-٢٥٢.
- (۱۳۰) رجاء عيد : فلسفة الإسلام في النقد الأدبى بين النظرية والتطبيق الناشر المعارف بالإسكندرية ۱۹۸٦ م، ص۱۰

- (۱۳۶) ثریا ملحس: مرجع سابق ، ص۳۵.
  - (۱۳۷)ثریا ملحس: مرجع سابق ،ص۳۰.
- (۱۳۸) ثریا ملحس: مرجع سابق ، ص۳٦.
- (۱۳۹) ولترستيس: فلسفة هيجل، ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، تقديم زكى نجيب محمود، القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر، ١٩٨٠م، ص٠٥٠.
- (۱٤٠) جورج لوكاتسن : دراسات في الواقعية الأوربية ، ترجمة : أمير اسكندر ، مراجعة : عبد الغفار مكاوى ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ص١٨٩ ـ ١٩١ .
  - (۱٤۱) ثریا ملحس: مرجع سابق ص٥٦٠.
  - (۱٤۲) يحيى الجبورى: مرجع سابق ، ص١٨٩ ، ١٩٠ .
    - (۱٤٣) ثريا ملحس : **مرجع سابق** ، ص١٦٤ ، ١٦٧ .
  - (۱٤٤) لبيد بن ربيعة : ديوان لبيد ، تحقيق- بروكلمان (ليدن : ١٨٩١م )، ٢٨٠٠ .
- (ه ۱۶) زهير بن أبي سلمى : شرح الديوان ، ( القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية ، ١٩٤٤، من ٢٨٨٠ .
- (۱٤٦) أمية بن أبى الصلت ، ديوان أمية بن أبى الصلت (بيروت : المطبعة الوطنية ، ١٩٣٤ م ) ، ص: ٤٩ .
  - (١٤٧) شوقى ضيف: العصر الإسلامي: مرجع سابق ،ص١٨٢.
  - (١٤٨) شوقى ضيف: العصر الإسلامى: مرجع سابق ، ص ٣٢،٣٣.
    - (١٤٩)شوقى ضيف: العصر الإسلامى: مرجع سابق، ص٦٨٠.
    - (١٥٠) شوقى ضيف: العصر الإسلامى: مرجع سابق ، ص٦٨٠.
    - (١٥١) شوقى ضيف: العصر الإسلامى: مرجع سابق، ص٧٢.
  - (١٥٢) شوقى ضيف: العصر الإسلامي: مرجع سابق ،ص ٣٦٩، ٣٧٠، ٣٧١.
- (۱۰۳) ذو الرمة: ديوان ذى الرمة ، شرح الإمام أبي نصر الباهلى ، تقديم وتحقيق: واضح الصمد ، المجلد الثانى ، بيروت :دار الجيل ، ط۱ ، ۱٤۱۷هـ ۱۹۹۷م ، ص۳۳۸ .
- (۱۰٤) شوقى ضيف: تاريخ الأدب العربى ، العصر العباسى الأول ، مصر: دار المعارف، ص ٢٧٤.
  - (١٥٥) المرجع السابق: ص١١١- ١١٨.
  - (۱۰٦) بشار بن برد: ديوان بشار بن برد ، الجزائر: الشركة التونسية الجزائرية ، ١٩٧٦م.

- (۱۵۷) ثریا ملحس: **مرجع سابق**، ص۹۰.
- (۱۵۸) أبو تمام: ديوان أبى تمام الطائى ، بيروت : المطبعة الأدبية ، ص٤٣٢ .
  - (۱۰۹) شوقى ضيف: العصر العباسى الأول، مرجع سابق، ص٨٤ -٨٦ .
- (١٦٠) ابن الفارض: ديوان ابن الفارض، تحقيق، محمد توفيق، بيروت: المطبعة الأدبية، ص٨٨.
  - (١٦١) ابن عربي: محيى الدين ،الديوان الأكبر،دار مكتبة ليبيون ، ص٢٣ .
  - (١٦٢) عبد الرحمن بدوى : شهيدة العشق الإلهي ، وكالة المطبوعات ١٩٧٨ ، ص١٦١.
    - (١٦٣) ثريا ملحس: مرجع سابق ، ص١٦٤ .
    - (١٦٤) ثريا ملحس :مرجع سابق ، ص٢١٩ .
    - (١٦٥)ثريا ملحس: مرجع سابق ، ص٢١٤.
    - (١٦٦) ثريا ملحس: مرجع سابق ، ص٣٦٤ ، ٣٦٥ .
  - (١٦٧) أبوماضى ،إيليا: ديوان الجداول ، بيروت : مطبعة مرآة الغرب ، ١٩٢٧م ، ص١٠٠٠
  - (١٦٨) مخائيل نعيمة : ديوان همس الجفون :بيروت: مطبعة صادر ريحاني ، ١٩٤٣م ، ص ٢٠
    - (١٦٩) المرجع السابق: ص١٠٦.

# الفطيل المثاني

القيم الروحية في شعره

تُالثاً: الحرية. والمحبة.

تاسعاً: الإرادة.

*الحادية عشرة :* الوطنية .

### توطئــة :-

من خلال ما سبق تبين لنا أن الشعر من أهم الفنون الجميلة التي تتغنى بالفضائل وتحتفظ بها ،بل إنه هو الذي يغرى النفوس بها ،من خلال ما يفعله من تجارب و تخييلات ومؤثرات فنية ، وذلك أن أهم وظائف الشعر هي خلق استجابة روحية عند المتلقي، ومن خلال هذه الاستجابة تتولد وظائف أخرى للشعر ، مثل تشكيل موقف أخلاقي أو سلوكي في نفس المتلقى، وبهذا يتبين لنا أهمية هذه الوظيفة في تحقيق الجمال بكافة أنواعه، فالقصيدة قد تكون جميلة فنياً ،وقد تكون جميلة في مضمونها، لذلك نجد أن القيم الروحية تتلاقى في قيمة الجمال، وإذا ما نظرنا إلي القيم الروحية في شعر الأميري، نجدها ترجع إلي حقيقة واحدة هي حقيقة الجمال .

#### أولا: الصلة بالله تعالى: -

و تقوم هذه الصلة على تحقيق الإيمان بالله تعالى، وتوحيده في ربوبيته وفي ألوهيته، وفي أسمائه و صفاته (١)

ومعنى توحيده فى هذه الأمور هو اعتقاد جازم فى نفس الإنسان، بتفرد الله تعالى بالربوبية، والألوهية، والأسماء والصفات.

فلا بد للعبد لكى يكتمل إيمانه أن يعتقد أن الله رب كل شيء، ولا رب غيره، وإله كل شيء ولا إله غيره، وأنه الكامل في صفاته وأسمائه ولا كامل غيره.

والإنسان عبد لربه سبحانه وتعالى فهو وحده المستحق للعبادة، بحكم قوله عز وجل (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون )(١).

وأجمل العبادة تقوى الله والخشوع له سبحانه والتقرب الدائم بكل ما يرضيه سبحانه، من صلاة، وصيام، وحج، وزكاة، وصلة الأرحام، والعطف على الفقراء، والمحافظة على الجار وعدم إيذائه ، والمروءة، والعفة، والصفح، والصدق، والإخلاص، ورد الجميل بأحسن منه، والعفو عن الناس عند المقدرة، وترك الإنسان لما لا يعنيه، وسلامة القلب من تلك الأخلاق المذمومة، ونحو ذلك كلها ناشئة عن علو الهمة، فكل هذه الأعمال تقرب الإنسان من ربه، وتعمق العلاقة بشكل يجعل عند الإنسان نوعاً من الانضباط العقدى، وحالة من الثقة بالله تعالى ، وأيضاً تنشىء عند الإنسان المؤمن التزاما لا يتأرجح ولايتغير بتغير الظروف والمصاعب التي يتعرض لها في حياته ، ومن نتائجها أيضاً أنها تعطى أعمق الاحترام للمثل الأعلى ، وهي التي تبحث عن أفضل الظروف التي تفرضها الطبيعة بقدر الإمكان (").

أما النظر إلى أسماء الله وصفاته وتدبر معانيها، فإنها تضع في نفس المسلم إدراكاً حقيقياً لصلته بالله تعالى، فهو يهتدى بها لنيل رضى الله تعالى و لكيفية تحقيق هذا الرضى، فإنه حين يقول

" لا إله إلا الله"، فإن ذلك يستلزم الاتجاه إلى الله وحده بالعبودية والعبادة، فلا يكون الإنسان عبداً إلا لله تعالى ولا يتجه بالعبادة إلا لله عز وجل، ولا يلتزم بطاعة إلا طاعة الله، ولا يحتكم إلا لله، ولا يستمد شرعه ولا قيمه ولا أخلاقه، ولا مفاهيمه إلا من الله تعالى(<sup>1</sup>). وحين يدرك الإنسان بحسه ومشاعره، " مالك الملك، الذي له ما في السموات وما في الأرض "، فهذا الإدراك يحد من الطمع والتكالب المسعور على الدنيا، وكفيل كذلك بأن يسكب في النفس القناعة و الرضا في حياته كافة، فتغيض الطمأنينة والقرار في الوجدان فلا تذهب النفس حسرات على فائت أو ضائع، وشأن ذلك بقية أسماء الله وصفاته، فإنها تثير قيماً ومعاني أخلاقية في نفس المسلم.

ومن أركان الإيمان: الإيمان بالملائكة، ولهذا الإيمان آثار كبيرة في حياة الإنسان، فإن الإنسان الذي يعلم بجنود الله تعالى ويدرك رقابتهم لأعماله وأقواله، وشهادتهم على كل ما يصدر عنه ليستحيى من الله تعالى ومن ملائكته، فلا يقوم بعمل أي معصية سواء أكانت في العلانية أم في السر، و هذا له أثر في ضبط سلوك المسلم وأخلاقه (٥).

ومنها الإيمان بكتب الله تعالى: التى أنزلها على أنبيائه كالتوراة والإنجيل والقرآن الكريم والزبور والصحف وغيرها من الكتب التى لم يذكر الله تعالى أسماءها، وإنما ذكر أن لكل نبى أرسله رسالة بلغها لقومه (۱)، فقال تعالى: (كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه (۷)، ومنها الإيمان بالأنبياء والرسل عليهم أفضل الصلاة والسلام، وبأن محمداً خاتم الأنبياء والمرسلين، وذلك للتأكيد على كمال منهج الله تعالى، وهو الإسلام وصلاحيته للبشر عامة على اختلاف أجناسهم وبيئاتهم وأزمانهم وأن القرآن الكريم هو آخر الكتب السماوية وأنه صالح لكل زمان ومكان، ولايأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وقد تعهد الله بحفظه، (إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون) (۱).

والقرآن الكريم له صفات متميزة لها أثر كبير في حياة المؤمن القارىء لكتاب الله تعالى ،هذا الأثر يكمن في العلاقة التي يبنيها القرآن الكريم بين العبد وربه عزوجل.

والجزاء العظيم الذي يأخذه القارىء من الله تعالى، له عظيم الأثر في حياة الإنسان (إن هذا القرآن يعدى للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيرا ) (1).

ومن أركان الإيمان: الإيمان باليوم الآخر، ولهذا الركن أثر عظيم في العلاقة بين العبد وربه عز وجل، حيث إن إيمان الإنسان بهذا الركن يجعل غايته الآخرة ولقاء الله تعالى، ولهذا الركن أهمية في إيجاد معان أخلاقية في نفس المسلم كالقناعة والتواضع والإخلاص لله تعالى، والزهد في الدنيا والاجتهاد في الأعمال الصالحة والأخلاق الفاضلة بما ينفعه في آخرته.

ومنها الإيمان بالقضاء والقدر: ومن مقتضياته ،الإيمان بمشيئة الله النافذة وقدرته الشاملة، وهو الإيمان بأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن .

والإيمان بالقضاء والقدر يبنى عند الإنسان المقدرة على دفع الضعف عن نفسه، بل يربيها على الصبر حتى يملك أمر نفسه، ولا يتركها إلى الضياع والهزيمة فيرتفع فوقها، ويمضى إلى الأيام فيفوز بنفسه وبالسعى لإنجاح حياته، وله مع ذلك وعد بالمثوبة والعون من الله سبحانه وتعالى.

وفى الإيمان بالقضاء والقدر هدوء القلب وراحة البدن والنفس والأعصاب، ومفارقة الهم والحزن، والعيش بطمأنينة وسعادة وهناءة ضمير وانشراح صدر، واطمئنان إلى رحمة الله تعالى وعدله فهو سبحانه إليه الملاذ من كل مصاب.

ومن فضائل الإيمان بالقضاء والقدر، أنه يمنح الإنسان المصاب بالهموم والأحزان والمصائب قوة وراحة وأملاً، مهما تكن النازلة وهذا أعظم ربح يحققه الإنسان لتوثيق الصلة بربه سبحانه وتعالى.

ونلاحظ أن عمر بهاء الدين الأميرى فى صلته مع الله تعالى يتخذ الفكر وسيلة ومدخلاً فى صلة الإنسان بربه، وذلك لأن الفكر يقود الإنسان إلى استكشاف عظمة الله تعالى فى خلقه، ومن ثم يأتى البصر دليلاً عملياً على رؤية هذه العظمة فى المخلوقات والظواهر التى أوجدها الله تعالى، وتتسع هذه الصلة لتوجد فى الإنسان حالة من الشعور والإحساس العالى حيث يقول: (١٠)

مع الله فى سَبَحاتِ الفِكَـرُ مع الله فى لمَحَاتِ البَصرُ مع الله فى نبَضَاتِ البَهَرُ (۱۱) مع الله فى نبَضَاتِ البَهَرُ (۱۱) مع الله فى رَعَشاتِ الهوى مع الله فى الخَلجَاتِ الأخرُ مع الله فى مُطْمئِنِ الكَرَى مع الله عندَ امتدادِ السَّهرُ مع الله عندَ امتدادِ السَّهرُ

وتمثل العبادات في رؤية الشاعروتجربته الروحية ، مجالاً خصباً لإقامة صلة بين الشاعر وربه ، يقول : (١٢)

ويركز الشاعر في صلته بالله تعالى على مبدأ الخضوع والتذلل لله تعالى، وليس على الجانب الشكلي للعبادات، يقول: (١٣)

إن ربا خلق الكون وما فيه جميعها لا يُودًى حقُّهُ قط شهر سنجودا وركوعا وطهوافا واعتكافا وقضاء الوقت جُهوعا إنهما تلك رموز من ذوى الألباب توعى حققت ثنا بالعبودية من ذوى الله ، خُصُوعا (١٠)

وربما تدخل بعض القيم الروحية في صلة الإنسان بربه، كالحب مثلاً، فهو يعمق هذه الصلة ويزيدها ثقة ويقينا، نجد ذلك في قصيدة للشاعر بعنوان " معية "، يقول : (١٥)

أيا رب إني وجهَّتُ خطوى بملع يقيني كي أتسْبعك الله

وأصغیت من غور قلبی و عقلی و الله و عقلی و الله و ا

وسمعی وطبعی کی أسْمَعَكُ لأدركُ يا ربِّ ما أوستعَكُ عقور، ودعْنی أجری مَعَكُ (۱۱) و تهتف عینای: ما أنْصَعَكُ !

كما نرى أن الشاعر يتخذ من صلته بالله سبحانه خلاصا ً لهمومه، وحلا ًلمشكلاته النفسية والاجتماعية .

ولدى الشاعر ثقة عظيمة وقوية بالله تعالى فهو يراه بقلبه، من خلال صفاته العظيمة التى أودعها في مخلوقاته، فتنير هذه الرؤية القلبية نفس الشاعر وروحه ، فتتفتح أسارير نفسه سعادة وانشراحاً، لدرجة أنه يشعر بأنه لا شيء، أمام عظمة الله سبحانه وتعالى، يقول: (١٧)

لدنوي الألباب فيه ملتبس في الفلس في الضحي في الفجر في جنتج الغلس أمره ، في غسور ذراتي انبجسس (١٨) نسوره في كلّ تسرديد ننفسس أنا مسن إبداعه السلّمسي قبس !

كيفَ لا أومِـــنُ بالله ، وهلْ كيفَ لا أبْصِـرُهُ فى خلقــــهِ كيفَ لا أبْصِـرُهُ فى خلقـــهِ كيفَ لا أحيا به، والـروحُ مـن كيفَ لا تسعــدُ نفســي بسنا و أنا فى سرِّ كنهى ، من أنا ؟؟

ومن أثار صلة الإنسان بربه أنها تطلق عنان الروح من الارتباط بالماديات، لينتصر الشاعر على شقائه وأحزانه ويتسامى على واقعه وآلامه، يقول:(١٩)

خلتنِى أسرحُ فى البَوْن ِ المديدِ خلتنِى أطلقُ رُوحى من حُدودِى خلتنِى أسرى بأطواء ِ الليالدي خلتنِى أشتفُ أضواء الوجُود ِ ('') خلتنِى أفنِى هَنائى وشنقائِي شَائى وشنقائِي خلتنِى أفضِي إلى كون ٍ جَديد ِ خلتنِى أجتازُ آفاقَ البَدرايا خلتنِى أجتاحُ أبوابَ الخُلود ِ أشرق الدَّيَانُ فى غور كِيانى خلتنى هيمانَ فى غيب ِ شهُودِى

ويبين الشاعر أن الصلة بالله تعالى لا تكون صحيحة سليمة، إلا بأن تكون مع الله تعالى وليس مع غيره، لأن الله تعالى هو الخالق والمنعم والمتفضل الذى له الأسماء الحسنى، فله سبحانه معانى الكمال والجمال والجلال، فالصلة مع الله تعالى تزيد الإنسان شرفا وكرامة وجمالاً فى أخلاقه وسلوكه، ومع غيره ذلاً ومهانة، ولذا جاء أمر الشاعر" بكن مع الله "، وتزداد الصلة جمالا، بأن يكون غايتها الله تعالى وحده لا شريك له، وأن تكون حركة القلب، بين رجاء الله تعالى وخشيته،

فمن خلالهما يستقيم سلوك الإنسان ، لأن استقامة القلب أو الروح هي استقامة للسلوك الإنساني ، يقول : (٢١)

كنْ مع الله وابتغ الله وحدة واجعلْ الله خفق قلبك حمداً واجعلْ الله خفق قلبك حمداً وافسن في حبه إنْ استطعت كابد الوجد بالذي لا تسراه هو نور السماء والأرض فاقتبس وتنفسس بذكسره، وتلبت فروة العز والسمسو وأوج وعلك الأرقى أيا حسر أن أن المرقدي أيا حسر أن

ليس، الاه في العسوالم عُسدَة (٢٢) ورجاءً ٠٠ وخشية و مسودة ورجاءً عمر الحياة ما شاء خلده فوق عُمر الحياة ما شاء خلدة (٣٢) العين ، واجعل سبيل قربك سبدة (٣٢) منه ، واقدح به لروجك زندة (٤٢) لتجليسه ، مذة اثر مسدّه السبع والمجد أن ترامق مَجده (٢٥) الله سواك، منذ سُواك ، عبده

#### ثانياً: الجمال: -

الجمال هو التناسب بين أجزاء الهيئات ، سواء أكان في الماديات أم في المعقولات "في الحقائق "أم في الخيالات (٢٦) .

ولهذا لا يكون الوجه الجميل جميلاً إلا للتناسب بين أجزائه، وكذلك لا يكون الصوت الجميل جميلاً إلا للتناسب بين نغماته.

#### والجمال نوعان:

- أ- الجمال المادى: وهو الذى يدرك بالحواس، وهذا يتعلق بتناسق الصور الخارجية، وانسجامها سواء أكانت عقلية أم حسية، وهى تشترك مع الجمال الطبيعى الذى وصفه الله تعالى في مخلوقاته وترتبط به، لأنها صور بصرية أو سمعية أو غير ذلك.
  - ب. الجمال المعنوى: وهو يتصل بالصفات الروحية الباطنة وأداة إحساسها القلب (٢٠)، وينقسم إلى قسمين:
    - 1) الجمال العقلى: ويدرك بالعقل ، مثل: الحكمة والتدبر والتفكير.
      - ٢) الجمال الروحى: مثل: التقوى والحياء والصبر (٢٨).

والجميل هو النافع من غير إغفال للغاية الروحية للجمال ، فالخير الأمثل والجمال الأكمل، هو إدراك جمال الله سبحانه وتعالى في مخلوقاته .

وإذا أحس الإنسان الجمال يشعر بالسعادة ، وعن إدراك الجمال تصدر الطمأنينة والسكينة.

وفى محبة الجميل لذة ، وهى أمر و جدانى لها تسميات مختلفة، كالبهجة والسرور، وطيب النفس، وقرة العين .

والجمال الحقيقى هو المتصل بالجمال الأعلى ، والجمال الخادع أو القيمة السلبية هو المنفصل عنه ، فالفتاة الحسناء في المنبت السوء مثلاً قيمة سلبية أي ذات جمال خادع .

والجمال الباطن هو المحبوب لذاته، وهو جمال العلم والعقل والجود والعفة والشجاعة، وهذا الجمال الباطن هو محل نظر الله تعالى من عبده وموضع محبته (٢٩)، يقول الرسول ، إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم" (٣٠)

والجمال الباطن هو الذي يزين الصورة الظاهرة، وهو الأصل، أما الجمال الظاهر فهو زيادة في الخلق "(٣١)، قال تعالى : ( يزيد في الخلق مايشاء )(٣٢) "والجمال الباطن يقوم بتعديل إيجابي لنسب الجمال الظاهر بالنسبة للمتلقى ، سئلت إحدى العابدات لماذا تكثر العبادة ؟ فأجابت لأنها تحسن الوجه.

والجمال مرتبط بالإيمان والحق والخير والعدل، وغاية المؤمن هي رؤية الجمال الكلي ويعبر عنها برؤية وجه ربه تعالى .

كما يشكل الإيمان بأن أهل الجنة يبعثون في صور وأحوال جميلة ويعيشون في شفاء دافعاً مهماً لطلب الجمال الداخلي، وعاملاً مخففاً للأثر السلبي، الذي قد يتركه في النفس عدم اكتمال صورة الجمال الظاهري، فهي صورة دنيوية مؤقتة.

وهكذا تغدو الحاجة الجمالية حاجة إيمانية أساسية ، عامة وشاملة وعميقة ونبيلة، مرتبطة بحياة المسلم الروحية والعملية (٣٣).

كما أن الجمال هو بداية كل الحضارات التقليدية ، فالجمال مقدمة لازمة للإنسان الحضارى، وقاعدة انطلاق طبيعية له.

والقرآن الكريم شكلاً ومضموناً، يحث الإنسان على المشاركة الإبداعية فى الحضارة الإنسانية، ولقد كان العنصر المحرك لهذا الإبداع، سواء أكان من خلال لغته فى تلاؤمها الصوتى أم من خلال محتواه فى دقة مفاهيمه وتوازنها فى خطاب الكينونة الإنسانية فهو الذى يحث على النظر والتأمل فى الكون لاستكناه جماله، وأيضاً عن طريق النطق والإضافات واللواحق والإبداع وغيرها، للوصول إلى محبة مبدع الجمال، فالجمال سبب من أسباب حب الخالق"(")، قال تعالى:

(وهو الذي أنزل من السماء ماءً فأخرجنا به نبات كل شيء ، فأخرجنا منه خضراً نخرج منه حباً متراكباً ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه ، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه ، إن في ذلك لأيات لقوم يؤمنون ) (٥٩)، فهذه الآيات تظهر أن الله تعالى، لا يمثل عند المسلمين أنه الخالق فحسب ، بل هو أيضاً يمثل الوحدة القيمية حيث إنه ملتقى القيم كلها من خير وجمال، فالله تعالى كما هو خالق الوجود فهو مبدع كل جميل . والجمال هو الطاقة المحركة للنفس الإنسانية، من خلال فعل الحب لله تعالى ، وهو دافع من دوافع الحب وسبب من أسبابه ، إلا أن الحب المرتبط به لا ينتظر من ورائه فائدة ولا منفعة ، فكل جمال محدوب لذاته لا لغير ه (٢٦)

ويشير الأميرى إلى أن الجمال قيمة روحية، تنبع من إحساس الشاعر وحركة روحه تجاه خالقه، لذا فإنه يرى حقيقة الجمال الإلهى، في دجى الليل وأعماقه الرهيبة، فإذا كانت لا تراه العين فإن القلب يراه، وهذا يدعونا إلى التفريق بين نوعين من الجمال، جمال يتعلق بالقيم والصفات الروحية، وجمال آخر يتعلق بالصفات المادية التي تظهر للعين المجردة.

والإحساس بالجمال الروحى هو إحساس قلبى، قد يتحول إلى موقف شعورى أو سلوكى، فمن حيث الشعور يُولد خشوعاً، ومن حيث السلوك يُولد عبادة كالصلاة أو الصوم أو الصدقة أو التسبيح والتهليل، ونرى ذلك في قوله من قصيدة "صلاة "(٣٧)

شمتُ في غوره الرهيب جَــلالكُ (٣٨) من جمال آنست فيها جَمَـالكُ من شفاه النتجوم يتثلو الثنا لكُ واحتواني الشعور أنتي حيالكُ ساجداً واجداً ومنْ يتَمَالكُ!

كلما أمْعَنَ الدجى و تحساك و و تحساك و و تراءت لعين قلبسى برايا و و ترامى لمسمع الروح مس واعتراني تولع و فشوع ما تمالكت أن يخر كيانسى

ويبين الأميرى أن الجمال الإلهى يظهر في مخلوقات الله تعالى، ويظل ماثلاً حتى لو أخفاه الظلام، ونامت عنه عيون الأنام .

فالذى يُظهر هذا الجمال تلك النفوس التى تعلقت بحب الله تعالى وآمنت به ، وهذا هو الذى جعل القول إن الجمال قيمة روحية لأنها تتجسد فى الواقع فى ظواهر سلوكية كما أنه إحساس روحى يؤدى إلى خلق إرادة وموقف ، يقول : (٣٩)

فينامُ الحِسُّ في الناسِ النيامُ في خلايا الكون يقنظى لا تنامْ من لظى الوجد وتبريح الغرامْ بهجة الحسن شيفاعٌ وسللمْ لجمال الله ؛ يا طيب الهيامُ! ترقد الدنيا ويحويها الظلام وعيون الحسن تبقي أبدا وعيون الحسن تبقي أبدا لا تسراها غير أنفس أرقت سرحت تلتمس الطب ، وفي كل ما في الكون من حسن صدى

والجمال الإلهى يحس به الشاعر روحياً ،ولكنه لا يدرك بوسائل الإدراك الحسى ،إنه يتجلى في أعماق الروح لا يحده حد ولا تدركه الأبصار ، يقول : (٠٠)

عجباً ، من طبيعة الأنسوار فتراه يسمو بلا مقدار الشينة والبهاء في الأزهار عبرات الأبرار في الأسحار لذة لا تشام بالإبصار

التجلى يُشعُ فى الكون نِسوراً يتصدَّى المقدارُ منهُ لشسىءٍ نفحاتُ النسيم، سجعُ الشوادى الكمالُ الوضاءُ فى كل خلسق ومَضاتٌ من فيض هذا التجلى

وهناك جمال طبيعى يظهر فى الأشياء والمخلوقات، يستمتع بها الشاعر شأنه فى ذلك شأن كل إنسان، وإن كان الشاعر عادة أكثر إحساساً لهذا الجمال من غيره من بنى الإنسان بسبب خاصيته الشاعرية.

يقول : (٢٠)

بادر الفجـــر واشتمـل بإزاره وتما وتما ودع الهيكل التـــرابي حينا واسوات في واتبي والمروث في واتبي في والمروث في عيانك الطلق والمرري غرّة ليـــوم جـَـديد كان والضياء الحيران يُضفى عليــه حلة سترري فيـه ، سـر رب بـراه وبأن أرهف الحس واستمع لنجَـاوي الفج

وتمتع بالحسن في أغوار ف واسر بالروح في مدى مضمار ف في هواه ، وفي رؤى أفكسار ف كان في الغيب وانبرى من ستار ف حلة مسن لمجينه ونضار ف وبأنواره ، صسدى أنوار ف الفجر ما بين ديكه وهزار ف

ونلاحظ أن الشاعر يطلق عنان روحه لتحلق في هذا الجمال الطبيعي، والتي حققت متعة الشاعر لهذا الجمال .

والحقيقة أن الجمال الطبيعى له دور كبير في هندسة كياننا النفسي، حيث يزرع في نفوسنا معانى التوازن والانسجام، فترتاح نفوسنا وتشيع فيها الطمأنينة والسعادة عند رؤية الأشياء والمناظر الجميلة.

ومما نلاحظه في تناول الأميري للجمال أنه ينطلق من رؤية تقافية جمالية سابقة قد جسدها في أشعاره.

# ثالثاً: الحرية : -

العِتْقُ : خلاف الرِّق ، وكذلك العَتَاقُ بالفتح ، والعَتاقَةُ (٢٠) .

وتأتى الحرية صفة للنفس أو الروح أو الإرادة ، فتكون النفس حرة إذا انعتقت من شهواتها وملذاتها، وسمت على العلائق المادية والأرضية، وحلقت في عالم الفضائل، وكذلك تكون صفة للإرادة .

فالإرادة القوية هي التي لا تخضع لسلطان الهوى ("<sup>†</sup>)، والإرادة يتقدمها روية مع تمييز (<sup>††</sup>)، فالحرية تتولد من الصبر والحكمة.

وتسمو الحرية حين يكون الإنسان عبداً لله تعالى، وألا يكون تحت عبودية المخلوقات (<sup>6</sup>)، ففى اللحظة التى يكون فيها الإنسان عبداً لله تعالى يكون فيها سيداً فى الكون وهذه هى أعلى درجات الحرية والكرامة الإنسانية، والحرية وإن كانت قيمة روحية فإن لها ضوابط ولوازم لا ينبغى لأحد أن يتجاوز ها (<sup>11</sup>)، لأن فى تعدى الإنسان لحدودها المعلومة فى الشرع بالضرورة هو إفراط يقابله حرمان الآخرين من حريتهم.

ومتى ما قامت الحرية على هذا المفهوم، وسارت وفق الرسوم التى شرعت لها، أثمرت الإبداع الذي هو نتيجة حتمية للحرية .

ويشير الأميرى إلى أن الإيمان بالله تعالى يزيد من حرية الإنسان وكرامته، لأن الإيمان بالله تعالى يحرك الروح نحو التسامى المطلق والترفع عما هو مادى، ففى لحظة السجود حيث تاتقى جبهة الإنسان المؤمن بالأرض تسمو الروح وتحلق متجاوزة الاعتبارات الأرضية وضرورات المادة إلى عالم الروح ،حيث تقترب الروح من بارئها فترى من صفاته وعظمته ما لا تراه العيون، التى تنتهى من رؤيتها إلى معالم أو حدود مادية، فهناك فرق بين الأبصار والبصائر كما يرى الشاعر، فالأبصار ترى العينيات، بينما البصائر ترى الروحانيات وما لا تدركه الأبصار ، حيث بقول : (٧٠)

تَمتدُ بالأبصار آفاقُها ويبلغُ التَّميينُ غاياتِ لللهُ تَسرُى بهم لكنَّ أهلَ الله تَسرُى بهم تجتازُ بالأرواح دُنْيًا الفَنا

إلى التقاءات السّما بالشرى عند حدود الأفق المُفتسرى بصائرُ الإيمان أنسًى سسرى حتي تَرَى في الله ما لا يُرَى

ويتحدث الأميرى من خلال تجربة ذاتية يعتزل فيها عن الصغائر، لأنها تكبل حركة روحه وتمنعه من الانطلاق نحو السمو والكرامة الإنسانية، متخذاً من ذلك حسن السلوك وجميل الطبع وصدق الإخلاص لله تعالى عدة لهذه الحركة الروحية.

لذا نراه يهرب من الواقع السيىء ويحلق فى عالم القيم حيث ترتاح روحه وتسمو نفسه، وقد وصف لنا هذا العالم الروحى بأنه فسيح لا تحده الحدود، وليس فيه ماديات أو شهوات وأهواء، ويرتاد هذا العالم أصحاب القلوب الحية من المؤمنين والشعراء، ويذكر الشاعر بعضاً من مفردات هذا العالم وقيمه وهى الحب والصفاء والود.

أما متع هذا العالم الروحى فهى تختلف عن متع العالم المادى، فهى إن تشابهت فى الأسماء فإنها تختلف فى الصفات، حيث نجد أن صفاتها روحية ، ويعد الشاعر نفسه غريباً حين يبتعد عن هذا العالم الروحى، ويتثاقل إلى العالم المادى عالم الشهوات والغرائز، حيث يقول فى قصيدته "عزلة الأحرار "(^١))

قالوا:اعتزلتَ!فقاتُ :صُنتُ كرَامَتِ مَ فَالَّا الْعَرْامَةِ فَالْمَا الْعَمْتُ بِينَ تَصَرُّفَى وسَجِيَّتِى وَذَرْتُ نَفْسِى للعظائم صَابِراً قالوا ألستَ تمللُ ؟ قلتُ يملُ مَنْ إنى لأغْمِضُ أعينِ ومَسَامِعِ مَن

ولزمتُ في رَهَج الزِّحَام إبائِكِي (٢٠) وحفظتُ حقَّ الله والعلياء وطويتُ عن ذلِّ الصَّغار ردَائِي قصرتُ أخادعُه عن الجوزاء (٠٠) هرباً من الأبهاء والضَّوضاء

وبما أن الشيطان داعية الرذيلة، وأن الرذيلة هي التي تكبل الإنسان بالأرض وتمنع انعتاقه وانطلاقه، فقد جاء تحذير الشاعر للشيطان بأن لا يقترب منه في أوقات النفحات الربانية، التي يُعرّض الشاعر فيها نفسه للصفاء والسمو، وحيث إن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فإنه يمنح الإنسان الحرية، حين ينتصر للروح ويهزم الشهوة والغريزة ، والشاعر لا يُخفي هذا الصراع الدائر بين نفسه وروحه، لكنه ينحاز في معركته لمعسكر الإيمان على معسكر الشهوة، التي يرفع لواءها الشيطان، فقال في قصيدته " العشر الأواخر "(٥٠)، يقصد من شهر رمضان حيث تصفد مردة الجن والشياطين .

حذاريا شينطان جسمي حذار يا شينطان جسمي حذار يدنو بها المذنب مسن ربسه يعترم التوبسة من ذنبسه يذكسر يا للوعسة آثامسه

فه نه أيام شد الإزار (٢٠) في غمرة من خشية وادً كار مستغفراً في ذِلتة وانكس ار مؤملاً بالعف و والدَّم عُ جَارْ

فالحرية قيمة روحية قد تظهر في السلوك الإنساني، فقد يكون الإنسان حراً رغم ضغط الواقع وسطوة السجان ، ومن ذلك قول الشاعر (٥٣)

> الحرِّ؟ رهينٌ لا يَمْلكُ الإفراجَا ليْسنَتْ حقيقةً وابتهاجا ويَحْيا مروءة وازدواجا

آه! ماذا أقولُ عن قدر يا إلهي حتى ابتسامتُهُ البَيْضَاءُ يَيسِمُ الحرُّ والأسى ملءُ جَنْبِيهِ

ولا تتنافى العبودية لله تعالى مع مفهوم الحرية، فأجمل تجلياتها حين يكون الإنسان عبداً لله تعالى ، يقول :(١٥)

# وسلوكُ العبْدِ حرٌّ مُطلقٌ ، وهـو رَهينْ

وللحرية مقومات في رؤية الأميري فهي تقوم أولاً على الاعتماد على الله تعالى والثقة به، ثم الإرادة الجازمة للتغيير وروح المبادرة الذاتية للعمل عند الإنسان، ومن شأن هذه المقومات أن تولد الحرية في نفس الإنسان ليكون المجد والعلياء ثمرة من ثمار الحرية، ويعزز هذه المقومات بالمنظومة الأخلاقية الفاضلة، ليزداد الإنسان رفعة ومجداً، يقول: (٥٥)

> وانهض بعبيك لا تلوى على أحد (٥١) ألستَ حُرّاً وزادُ الحرِّ همتـــهُ القعساءُ في رخو عَيْش كانَ أو كبد (٥٠) وإنْ خَبِوتَ فلن بالله واتَّقبِد مَدَى الحياة ، ورأسُ الرُّشدِ والرَّشدِ

عليكَ وحْدَكَ ـ بَعْدَ الله ـ فاعتمــد فَاكْبَحْ تَرِدُدَهَا .. واقدحْ تَوقُّدُهَا فذروة المَجْد للحسرِ الأبيّ على

## رابعاً: المحبة :-

وهي حركة للروح بين الإنسان وما يحبه، والمحبة قيمة إنسانية من أعمال القلب.

وتزداد المحبة قوة وتعظيماً كلما كان المحبوب عظيماً، فتتولد بذلك مشاعر قوية وصادقة، تتحول إلى أفعال وسلوك ، يقول الله تعالى: (قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله) ( $^{(^{\circ})}$ .

حيث إن الطاعة والعبادة الصحيحة لله تعالى تُعلى من قيمة المحبة، حيث تتحول العلاقة من كون الإنسان محباً لله تعالى إلى أن يصبح محبوباً عند الله تعالى ، و هذه أعلى در جات المحبة .

# وتأتى المحبة في اللغة وفقا ً للمعاني التالية :

- أ- الصفاء والبياض : ومنه قولهم لصفاء بياض الأسنان ونضارتها حبب الأسنان .
- ب- اللب: ومنه حبة القلب للبه وداخله ، ومنه الحبة الواحدة الحبوب، إذ هي أصل الشيء ومادته وقوامه.
- تـ العلو و الظهور: ومنه حبب الماء وحبابه ، وهو ما يعلوه عند المطر الشديد وحبب الكأس منه .
  - ، اللزوم والثبات: ومنه حب البعير وأحب إذا برك ولم يقم .
  - ج- الحفظ والإمساك: ومنه حب الماء للوعاء الذي يحفظ فيه ويمسكه (<sup>٥٩)</sup>.

## مراتب المحبة:-

العبودية: وهى مرتبة عظيمة من مراتب المحبة ، قال ابن القيم الجوزية رحمه الله: حقيقة العبودية الحب التام مع الذل التام والخضوع للمحبوب (١٠٠)، قال تعالى: (يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتى الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ) (١٠١).

ومن خلال هذه المعانى اللغوية يتشكل مفهوم المحبة، فهى تقوم على الصفاء، بمعنى ألايشوبها شائبة، فمحبة الله تعالى ينبغى أن تكون خالية من الشرك والنفاق، وأن تكون قائمة على الإخلاص والثبات والاستمرار، لا أن تكون مرتبطة بفترات زمنية أو عوارض مادية.

وهي قابلة للتنوع بحسب المحبوب، فمحبة الله تعالى تختلف عن محبة الآباء والأبناء والزوجات، ويترتب على المحبة حسن العبادة والطاعة والولاء للمحبوب (٢٢)

والحب غريزة إنسانية وحركة روحية تظهر مع كل علاقة أو سلوك يقيمه الإنسان مع الآخرين، فتكون وظيفة الحب حينئذ ضبط حركة الإنسان الشعورية والأخلاقية والسلوكية نحو المحبوب.

وتوصف حينئذ هذه العلاقة بالصدق ، لأن الصدق هو التطابق الممكن بين السلوك والاعتقاد الله الداخلي ،حيث يقول الله تعالى مبينا العلاقة بين الحب و السلوك " يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين" (٦٣)، أي أن تكون أعمالكم متطابقة مع المعتقدات الدينية ولذلك يأتي الصدق صفة لكل حركة روحية أو نشاط روحي أو أي منتج روحي مثل أن نقول هذا سلوك صادق وإحساس صادق ، وقصيدة صادقة، وهذارجل صادق في لقاء الأعداء أي في ثباته وشجاعته (٢٠٠). والمحب لله تعالى هو الذي ملك الله تعالى لب قلبه فلم يبق شيء البتة، بل كله عبد لمحبوبه الله عز وجل ظاهراً وباطناً، وهذه هي حقيقة العبودية وكمال مرتبتها (٢٠٠).

قال رسول الله صلى الله عليه: "ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه من سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله ، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار" (٦٦).

۲) الخلة: وهى المحبة التى تخللت روح المحب وقلبه فلم يبق موضع لغير المحبوب،
 وهى مكانة رفيعة وعظيمة عند الله تعالى ولا تقبل الشركة والقسمة (۱۷).

ويشير الشاعررحمه الله إلى أن المحبة توجب السعادة بين المحب والمحبوب ، لأن علاقة المحبة تقيم توافقاً نفسياً بين المحب والمحبوب، وهذا إذا كانت العلاقة بين إنسان وآخر، والله سبحانه وتعالى يبارك في علاقة الحب بين المؤمن وأخيه المؤمن، فيزيدها عمقاً ويضفي عليها صفاءً ورونقاً، يقول: (١٨).

فى تناجي القلوب بالحب روْحٌ فيه صفو ونشوة وهناء فيه صفع ونشوة وهناء حين تصغى بعض القلوب لبعض يشرق الله بالصفاء عليها في تناجي القلوب بالحب سرت

فيه للرُوح والحَشا خير قوت (١٩) وانطلاق من الأسى المكبوت فى الحديث النقيى أو فى السُّكوت ويُنادى أعمَاقها: هل رضيت يتسامي بها إلى الملكوت

وقد يتحول الحب إلى هوى حين يملأ الروح والنفس، حيث إن الهوى حركة للنفس، فقد نقل الشاعر مفهوم المحبة من كونها روحية إلى الهوى الذي هو حركة للنفس، وهذه مسحة صوفية في الشعر الصوفي بشكل عام، والهوى والعشق حركة للنفس بمعنى أنها غريزة، والحب حركة للروح وليست غريزة.

ويشير الشاعر في قصيدته "رحمن وإنسان" إلى أن الحب قد ملك روحه ونفسه، يقول: (٧٠)

عليا لِهَـواك ... وأهواكا فى الحبّ ونتقضا لرضاكا (٢١) أعْشاها إشـراق سنناكا (٢٢) بالـرأفة عـم الأفلاكا هـل أذنب لو كنت ملاكا؟ أهْواك وأغفل عسن مثل للا نكصا في الدرب ونقصا لكن شردات العين وقد ويقين سي أنتك رحمن وشئ وشئ انسان التي انسان

ويرى الأميري أن محبة الله سبحانه وتعالى إذا كانت قوية في النفس وصادقة، فإنها تعين الإنسان المؤمن على الطاعة وقوة التحمل لفعل الصالحات وترك الموبقات، لأنها توجد في النفس قوة الإرادة وروح المبادرة، يقول: (٧٣)

فلا تَجْعَلنَ الصومَ يُمْرضُ لي قلبي شفاءٌ وإنَّ الحبَّ أجدَى من الطبِّ

لك الصوم يا ربى لك القلب يا ربي الذي الذا كان بسى داع فحبسك بارئي

ويتخذ الشاعر من الصلاة تجربة روحية، تجسد فيها الحب على شكل حركات سلوكية، بل تتسع تجربة الحب لتشمل حياة الشاعر كلها، وتتحرك لها ذرات قلبه وأعضاء جسده.

ولهذا نجد أن خطاب الشاعر يشير إلى أنه يمارس حب الله تعالى بكل طاقاته ومشاعره، لينغمس فيه بحيث ينسيه أخطاءه وذنوبه في جنب الله تعالى فيشعر بذلك بالصفاء والرضا.

فتناسيه للذنب ليس لعدم اعترافه بالذنب، بل لاستغراقه في حب الله تعالى بأقصى مشاعره وطاقاته الروحية التي أعاقت ذاكرته العقلية، فلحظات الحب أنسته لحظات الذنب، وحلاوة الحب تذيب مرارة الذنب، والصلاة عند الشاعر لحظة عبادة ومنهج تفكير، وطريقة حياة، لذا فإن الصلاة تستغرق حياة الشاعر كلها، حيث يقول: (۲۰)

وقائلة : بادر صلاتك مسسرعاً فقلت : صلاتى وقتها العمر كله فقلت : صلاتى وقتها العمر كله حريص عليها أن أقيم أداءها فقالت : وهذا الحكم في أي مذهب فقالت : الستم أسسرة حنفية ؟ مذاهب دين الله شتى وكلها

لقد كادَ وقتُ الفجورِ أَنْ يَتَسَرّبَا وَمَشَرِقَهُ فَى الحبِّ عانصقَ مَغُربا وَمَشَرِقَهُ فَى الحبِّ عانصقَ مَغُربا ولا أبتغضى منها سبوى الله مَأربا فقلت: كفى بالحبِّ للصبِّ مَذهبا فقلت: اعتناقِ ليسسَ أما ولا أبا لها الفضلُ ما دامت على الحقِّ تُجْتَبَى

وفي سياق آخر يلفتنا الشاعر إلى أن الحب الصادق يتحقق بصدق العبادة في الصلاة وقراءة القرآن والصوم ،و هذه تحتاج إلى إرادة صادقة، والإرادة الصادقة تحتاج إلى حب المعبود وإفراده وحده بالعبادة ، وإذا كان الحب يعني الميل للمحبوب، فإن هناك نوعين من الميل : ميل نفسي غريزي، وميل روحي، وهذا ما يؤدي إلى صراع في النفس الإنسانية، بين الغرائز والقيم، فالنفس تميل إلى إشباع الغرائز التي قد تميت القلب والروح، وأما الميل الروحي فهو حركة سمو تجاه القيم والمبادئ لا المنافع والمصالح، لذا فإن الشاعر يستشيط غضباً على نفسه التي تقف بشهواتها وغرائزها لتكون عائقاً أمام حركة روحه التي تقود إلى حب الجمال، يقول :(٥٠)

لا أو فى القلب حق سسة شوق أو فى القلب حق في الموق أو على المؤمل يذوب رق أ المؤمل يذوب رق ألا من السننا والعشق حق قف قه (٢٧) بى وحلق دُون رب قسة (٧٧) وعدوت معراجي وأف ق ألى المش قسة (٨٧)

غضبي على نفسي لأنس فضيي لأنس أرضى الخُمول له واهمل أحيا كأن لا قلب لى والقلب بيت الرب صساغ فلو انطلقت به لحلق فسمومت عن أفق الشرى لكن غللت خُطا حَياتِسي

وربما ينفعل الشاعر ببعض الأماكن التي ترتبط بمشاعر إيمانية عالية، فيتولد لديه عاطفة الحب، مثلما حصل عندما صلى في محراب النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، حيث وصلت عاطفة الحب إلى أعلى درجاتها وهي التوله، وقد ترك ذلك أثراً في سلوكه وأخلاقه وتعامله مع الحياة والأحياء ونظرته إلى الأشياء، فلحظات العبودية لله تعالى عند الشاعر هي لحظات سمو وصفاء وسيادة ، فالسجود الذي هو تذلل لله تعالى يرفع الإنسان إلى أعلى الدرجات، لأنه اتصال بالله تعالى، فأقرب ما يكون العبد من الله وهو ساجد، ولهذا يرى الشاعر، أن الوجود لا يستقيم إلا بطاعة رب الوجود، والتذلل له والإنابة إليه، يقول: (٢٩)

تأله قلبي لما سجسدت وأرسل من شفتيه السدعاء وفي أعيني من سننا الله برق له في خلاياي دفع ورفع تحف بروحسى عوالم ولهي أغيب كمن نام في نشسوة

أهيمُ بمحسراب خيسر الأنام (^^) وجيباً وفى السمّع سَجَعُ الحمام (^^) يُحسس ولكنسّه لا يُشسام (^^) الي شعرفات حمّسى لا يُسرام كأنسي بها كوّنت من سسلام ونفسى .. عيون هوى لا تنسام

وأشعر أنَّ كِيانسى تمدد أقول سموت ؟! وفوق السُّمُو أقول الرتويت ؟! أجل ؛ لا ولا ألا إنها نعيمات التَّجلسي .. فسبُبْ حَانكَ اللهُ ملء الوجود

حِيَالِكَ والنُّورُ يَجْلُو المُهَــجَ

ورمتُ السلامَ ورمتُ الكـــلامَ

شرقت يغمى شنهقت وهمي

وخامر رُوحي وأوْرَى جُرُوحِي

نهجنت وسأؤلى ينوء بعقلي

دعوت حبيبي وخفق وجيبي

وناديتُ ركضاً: إلهي ... إلهي

وكان "نكفيرى" تتالى زفيرى

وكانَ التَّجَلى ... وكانَ التَّمَلي

فيا طيب وردى بين الترى

تصاعد بي في مسراق عِتاق

ويا لطمأنينة الذاكرين ...

حتي تَخَطَى الدُّني والحُطَــام ( <sup>(^^</sup>) أقولُ ثملتُ ؟! وما من مـــدُام ( <sup>(^\*</sup>) وكيفَ ارتويتُ وكلَّــي أوام ( <sup>(^^</sup>) هيانُ سجودٍ يَفــوقُ الهيام وملءَ السَّجود وملءَ القيـام

ويطور الشاعر موقفه من الحب حين ينفعل بالمقام النبوي ،حيث يتلبس بالمكان ويعيش في الماضي لينشىء تجربة روحية عالية السمو تعجز اللغة عن التعبير عنها، مما ولد صراعاً عند الشاعر فهو طليق في العالم الروحي ومقيد في العالم اللغوي، ويخرج من صراعه حين يلجأ إلى الله تعالى، ويتسامى على الواقع المادي الذي تعد اللغة جزءً منه، فيجد في لجوئه إلى الله تعالى خلاصاً من حالة الصراع التي يحياها، حيث أدى هذا اللجوء إلى إيجاد حالات من السكينة والطمأنينة والرضا، يقول: (٨٦)

وقفتُ وقلبی بحبی اعتلیج عصانی بیانی لسانی اختلیج عصانی بیانی لسانی اختلیج کأنی به فی شکهیقی و لج ! کأنی به فی شکهیقی و لج ! وفی نبضات کِیَانِی امْ تسزج (۲۸) (۸۸) و هُجْتُ ومُجْتُ علی مُنْتَهَجْ (۲۸) و هُجْتُ ومُجْتُ علی مُنْتَهَجْ (۲۹) (۲۹) از اویح منهل یضع الثبیج ! (۲۰) (۲۰) ونتجم السّماء بدربی رهیج (۲۰) (۲۰) فسری عنی وظنی ابتهیج (۳۳) (۲۰) و کانت سکینه رُوح عَسرج وین الدری و الدیاجی لُجَجْ ویان لنقسی اسمی درج (۲۰) ویا لسنا الفجر کیف انبلیج ! (۲۰)

وإذا كان الحب كما جاء سابقاً علاجاً لوظيفة القلب الروحية، فهو كذلك علاج للقلب باعتباره عضواً مادياً ،فحلاوة الحب تنسي مرض الجسم، فالقلوب إذا امتلأت حباً لله تعالى فقد امتلأت صحة وشفاء، يقول: (٩٧)

تصاعد ضَغطُ الوجد فان حُفَضَ الضَّغ طُ

وريع الطبيب واضط رب الرَّهط (٩٨) (٩٩)

وقالوا تلبث ، قيل : قد " حَجَزوا" إله

فرد وجيبُ القلبِ: إيَّاكَ لا تَخُصِطُ (١٠٠)

فإنك تشكو الدُّنبَ والجدبَ والجسوى

وأحمدُ مِعْطِاءً ، وأنت لهُ سبياطُ (١٠١)

تُعالجُ به ، زدْ في الهوى ، فالهوي دوا

عِلاجُكُ فَرِطُ الحُبِّ ، لا الحَبُّ والنَّقطُ

ولا لا تغادر روضة الطهر والسنا

فكمْ في ظلام الدُّنب مِنْ نسورها وخُطُّ (١٠٢)

لها نفحات ، فاسأل الله فيضها

بلهفة صب ، إنَّ مَحْضَ الهـــوَى شرط أ

لقد أجدبت هذى القلـــوب وأمحلت

ويالحبِّ ، فوق الطبِّ ، يُستخصبُ القحطُ

وحين يتحدث الشاعر عن تجربة الحب نحو أمه نجد أن الحركة الروحية أضعف منها حين كان يعبر عن تجربة حبه الإلهي، ومن ذلك قوله: (١٠٣)

نسنيْمَاتُ ليَلِي ذَابَ قلبيي فبالله سِيْرِي بي وطِيْرِي إلى سبريبي لعلَّ أريجَ الأم يُنعشُ ذابِلاً من الرُّوحِ لا يَحْيَا بِغير شذى حِبِي (١٠٠) (١٠٠)

وقد تكون تجربة الحب لأمه نوعاً من الإحسان والعرفان بالجميل ، نحو قوله : (١٠٦)

على رُوجِكِ البّرُ يا أمَّاهُ سلامُ مُحِبِ عَصَاهُ البَيّانُ

تردِّدُ زفرة أنفاســــهِ تحياتــِـه ما أقام الزمان أ

#### خامساً: السعادة :-

" سَعِيْد نقيض شقى ، والسَّعادة خلاف الشقاوة ، وسعديك أسْعَدَكَ الله إسْعَاد أبعد إسْعِاد أى رحمة بعد رحمة ، وأصل الإسْعاد متابعة العبد أمر ربه ورضاه" (١٠٧).

وهي شعور إنساني وهدوء نفسي ناتج عن مرضاة الله تعالى ، وهي أثر من آثار الاستسلام لله عز وجل في السراء والضراء، وإقامة عبادته على الوجه الذي يرضى ، والسعادة تأتى من خلال صلاح الإنسان وصلاح سريرته ، قال تعالى : (ومن أعرض عن ذكرى فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربّ لم حشر تني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى ) (١٠٠١)، والسعادة هي سعادة الدنيا والآخرة، وتكون في سمو النفس البشرية وترفعها عن الصغائر (١٠٠٩)، وفي محبتها لله تعالى، ورضا الله سبب لتحقيق السعادة ، لذا فإننا نجد أن الصالحين يسعون لتحقيق الرضا من خلال

الأفعال الصالحة و العبادات الصادقة ، وهي نعمة من الله تعالى ، وهي أفضل الخيرات وأعلى مراتبها (١١٠)، وهي قيمة نفسية قد لا تكون في البدن ضرورة ، فقد يكون الإنسان سقيما معدما لكنه إنسان سعيد أية سعادة ، ولأن القلب هو طريق المعرفة اليقينية، فإن لذته تحصل في معرفته لله تعالى ، وهي المعرفة التي خلق القلب لها واختص بها (١١١). وهكذا نرى أن السعادة، هي سعى روحي متواصل، يصبو به الإنسان إلى السمو والرفعة، حتى إذا بلغ الإنسان هذه المرتبة حظى بالسعادة الحقيقية والروحية .

أما الطمأنينة: فهى من طأمن الشيء : سكنه ، والطمأنينة السُّكون ، واطمأن الرجل اطمئنانا وطمأنينة أي سكن (١١٣)، فالصدق مثلا وطمأنينة أي سكن (١١٣)، فالصدق مثلا يطمئن إليه قلب الإنسان ويجد عنده سكونا اليه ، والكذب يوجب له اضطرابا وارتيابا .

وتتحقق الطمأنينة بذكر الله تعالى ، حيث يسكن قلب الإنسان ويطمئن ، قال تعالى : ﴿ أَلَا بذكر الله تعلى الطمئن القلوب ﴾ (١١٠)، وينتج عن هذا الاطمئنان سكون يقويه أمن صحيح شبيه بالعيان ، والطمأنينة موجبة السكينة وأثر من آثارها ، وكأنها نهاية السكينة وبداية الشعور بالسعادة ، لأن حقيقة الشعور بالسعادة يكمن في رضا الإنسان بقضاء الله وقدره في السراء والضراء، وبذلك تتحقق السكينة، وبالتالى يطمئن قلب الإنسان ويرضا، وبذلك يتحقق الشعور بالسعادة .

أما السكينة: فهى الوداعة والوقار والأمن والرحمة والهدوء (١١٥) و سكون القلب مع قوة الأمن الصحيح وليس لأمن الغرور (١١٦)، فإن القلب قد يسكن إلى أمن الغرور ولكن لا يطمئن به، لأن

الغرور طارىء على الإنسان أى أنه من فعل الإنسان، أما الإيمان الحقيقى فهو أصل وفطرة فى الإنسان .

والسكينة تسكن بها الهيبة والخوف الحاصلان في القلب في بعض الأحيان والأوقات ولكن ليس حكما دائما ، وهذا يكون لأهل الطمأنينة دائما ، ويصحبه الأمن والراحة والأنس، وبذلك يتحقق الشعور بالسعادة، والاستراحة في السكينة قد تكون من الخوف والهيبة فقط ،والاستراحة في منزل الطمأنينة تكون مع زيادة أنس، وذلك فوق مجرد الأمن وقدر زائد عليه ، كذلك فإن الطمأنينة أعم فإنها تكون في العلم والخبر به، واليقين والظفر بالمعلوم، ولهذا اطمأنت القلوب بالقرآن لما حصل لها الإيمان به (١١٧).

أما الطمأنينة عند شاعرنا فهى تتحقق بالوحدة التى هى انفصال عن الآخرين، وهذا من شأنه أن يغلق باب الشهوات والأطماع، ويعطى مجالاً لتحرك الروح فى عوالم رحبة تتسامى على الواقع المادى، الذى يعيشه البشر وبالليل الذى يستر الوجود المادى والبشرى، مما يعمق إحساس الشاعر الروحى بهذه العوالم ومن ثم يتحقق العلم اليقينى، وتأتى الصلاة لتحدد وتوجد عالما روحياً من خلال صلة الشاعر بالله تعالى، ومن هنا فإن فاعلية الصلاة تقوى وتزداد من خلال هدذه الثلاثية (الوحدة، الليل، الصلاة) وبذلك تتحقق الطمأنينة وسكون النفس ،الذى يؤدى إلى ارتياح النفس وسعادتها، يقول الشاعر: (١١٨)

فى وحْدَتِى ، والسروحُ فى أرسلتُ نفسى فى فِجَساجِ أرسلتُ نفسى فى فِجَساجِ فاسْتشْعرتُ بالله نفست فى وحدتى ارتوت الجَوارحُ وأحاطَ بى خسدرٌ عجيبُ وكأنتَنِسى فوق الغَمَامِ فلسى وحدتسى آمنتُ أنَّ فطسويتُ أحناءَ الضُّلوعِ والحلمُ يرقسى بى معَارجَ

أعماقِهِ نصبٌ وغُرْبَسة 'الليل، والآفاق رَحْبِسة 'الليل، والآفاق رَحْبِسة 'سكينة في القلب رَطبة 'من ندَى تلك السّكينسة 'الكنه لم أعرف معينسه أسيح في دُنيا أمينسة 'النفس بالحرمان تصفو على جَواى ورحت أغفو كلّه في المؤف

والصلاة التي هي صلة الإنسان بالله تعالى، من شأنها أن تنتج معاني عظيمة في نفس الإنسان المؤمن المقيم لعبادة الله تعالى ، منها الرضبي بقضاء الله تعالى وقدره، ومن شأن الإيمان بالقدر أن يحقق الطمأنينة ومن ثم السعادة ، يقول: (١١٩)

> في القلب نـورٌ من هواكـم ونار (١٢٠) والعبء مُضن وهُمُومِه كِبارْ فـــى كلِّ ذراتِ كِيانــــى وثارْ افتراقننا ، وهو لنا خير جَارْ في غور إيماني ، وقلبي استنار ،

يا مُزعَ القلب وراء البحار ا ذكرتكم في العيد في غُربَتِي فأظلمَ القلبُ وضجَّ الهَــوى ثمَّ ذكرتُ اللهَ ، في حُبِّهِ فهش رُوحِي واطمأنَّ الرِّضي

والنفس قد تفزع لأمر دنيوي ،ولكنها عندما ترضي بقضاء الله تعالى وقدره، أو تتذكر عظمة الله تعالى تطمئن وتسكن، نرى ذلك عندما يلتفت الشاعر إلى بعض شأنه حين يتذكر أسرته فيأخذه الشوق ،ولكن حب الله تعالى وذكره يطمئن نفس شاعرنا

ويتحدث الشاعر عن أهمية الصلاة في ترسيخ الطمأنينة، لأن الصلاة تعزز الصلة بين الإنسان المؤمن وربه سبحانه وتعالى ، يقول: (١٢١)

> في التوبة لاذت بيغفور ينسابُ مع العين الحُور (١٢٢)

أنا والمحرابُ على شغفِ وحُبور بل فوق حُبورِ في سجدة رُوح والهــة لم أبــق أنا أصْبَحْتُ سَناً

وفي أكثر من سياق نجد أن الشاعر يلتفت كثيراً إلى أهمية الصلة بالله تعالى، لتحقيق الطمانينة حيث إنه في قصيدته "مع الله " ،التي جعلها عنواناً لديوانه، يعمق هذه الصلة من خلال التأكيد عليها، مستعملاً أسلوب التكرار لكلمة مع الله، التي يرددهاالإنسان في كل مراحل حياته ونشاطه وأفعاله. ومن خلال هذه الصلة بالله تعالى، استطاع الشاعر أن يعالج مشكلاته النفسية والروحية، حيث ىقول (١٢٣).

> مع الله في عُنفُ وان الصّبا مع الله في الجسم، والروح، والشعور مع الله قبـــل حَياتـــي ، وفيهــا مع الله في النشر، والحشر، والحساب مع الله فيى فيىء فردوسيسه مع الله في نبيذ ما قيد نهي

مع الله في الضَّعف عند الكبر وخفق الــروى والفكرُ وما بعدَها عند سكني الحُفسِ ا على العمـــل المـدّخـرْ مع الله في عَسودنا من سنقر ا مع الله بالسَّمع فيما أمَرْ ويضع الشاعر أمامنا مشروعاً لتحقيق الطمأنينة ثم السعادة، ويقوم هذا المشروع على أن الإنسان ينبغى أن يجعل المستقبل جزءً من حاضره، بحيث يتصرف وفقاً لمتطلبات المستقبل ،و هذا من شأنه أن يوجد استعداداً نفسياً وخلقياً وسلوكياً عند الإنسان في تحمل ما قد يقع له من مصائب، كذلك يجعل للماضي حضوراً في الحاضر، حيث إن الماضي فيه من النماذج الإنسانية والأنماط الحضارية ما يعزز الحاضر ويضبط سلوك الإنسان ويوجهه نحو الخير، وما يحقق رضا الله تعالى ، كما يدعونا الشاعر إلى أهمية التفكير المتواصل، والتأمل الارتقائي في قراءة المستقبل، ومن خلال هذه المعطيات يتحول الروع إلى سكينة، والخصوف إلى أمن وطمأنينة ، يقول : (١٢٤)

لغده ، العبرة من أمسيسه تقرأ سر الغيب فى طسرسيه يصنعى إلى المقدور فى جَرسه وشام وجه الأنس فى بؤسه يكتبه الله على نفسيه

لو أخذ الإنسانُ في يومه وأنفذ النظرة عبر النهى وأنفذ النظرة عبر النهى وأرهف السمع وراء الحجا لاستشعر الروع طمأنينة وسلم الأمر إلى رحمه

#### سادساً: اليقين :-

العلم وإزاحة الشك وتحقيق الأمر، واليقين نقيض الشك، والعلم نقيض الجهل (١٢٥).

و هو سكون لحركة الروح نحو ما يحبه الإنسان ، فيقين الإنسان بالله تعالى هو سكون القلب أو الروح لامتلائها بمحبه الله تعالى والرضا به، و الإطمئنان إليه والالتجاء إليه في كل الأحوال.

ولذا فإن اليقين علم روحي، وثقة متجذرة في القلب، فهو قريب من التصديق والإخلاص .

و قال بعض أهل العلم إن أول المقامات المعرفة، ثم اليقين ثم التصديق، ثم الإخلاص، ثم الشهادة، ثم الطاعة، والإيمان اسم يجمع هذا كله (١٢٦).

والمعرفة لا تحصل إلا بتقديم شرائطها وهو النظر الصائب، ثم إذا توالت الأدلة وحصل البيان ، وأصبح في القلب نوراً واستبصاراً يغني عن تأمل البرهان ، والقلب الذي يعرف اليقين يسكن ويطمئن، واليقين داع إلى قصر الأمل ، وقصر الأمل يدعو إلى الزهد ،والزهد يورث الحكمة ، والحكمة تورث النظر في العواقب .

فاليقين هو استقرار العلم الذي لا ينقلب ، ولا يتحول ، ولا يتغير في القلب(١٢٧).

وقيل اليقين رؤية العيان بقوة الإيمان وهو المسيطر على توجيه حركة القلب، وبه كمال الإيمان ، وباليقين عرف الله تعالى ، وبالعقل عُقل ، ولقد مشى رجال باليقين على الماء ، ومات بالعطش أفضل منهم يقيناً ، وإذا مُلاً قلب العبد يقيناً صار البلاء عنده نعمة والرخاء مصيبة .

واليقين: هو العلم الذي لا يداخل صاحبه ريب على مطلق العُرف، ولا يطلق في وصف الحق سبحانه لعدم التوفيق (١٢٨).

و علم اليقين: هو اليقين ، وكذلك عين اليقين هو اليقين نفسه ، وحق اليقين هو اليقين نفسه (١٢٩)، وكل ما رأته العيون نسب إلى العلم ، وما علمته القلوب نسب إلى اليقين .

و هذه الثلاثة مذكورة في القرآن الكريم ، قال تعالى :-

( لو تعلمون علم اليقين )(١٣٠)، ( لترونها عين اليقين ) (١٣١)، وقال تعالى : ( إن هذا لهو حق اليقين ) (١٣٢).

ويشير الشاعر بأن اليقين درجة سامية من الدرجات التي تسمو إليها الروح، فترفع صاحبها إلى أن يكون نموذجا والسانيا صالحا وقد تناول الشاعر هذه القيمة في سياق تجربة خاصة تتحدث عن الصراع بين يقين الروح وهوى النفس، بحيث يمثل اليقين رافعة للنموذج الإنساني الذي ينتصر على شهواته وأهوائه، في حين يمثل اتباع الهوى حالة هبوط وانحدار للنموذج الإنساني، وقد كان الشاعر صريحا في تصوير هذا الصراع الذي يُمثل حقيقة ويعيشها كل إنسان، ولكن الإنسان

الصالح هو الذى يدفع حركته واتجاهه نحو اليقين ، ولقد جاء الاستفهام فى آخر القصيدة استفهاماً مجازياً يشير إلى رغبة الشاعر فى الخلاص من هذا الصراع بانتصار اليقين . يقول الشاعر : (١٣٣)

يقينى بالله يسمُو برُوحى كأنتى معاذ ً أو أنتى أويس (۱۳۱) (۱۳۰ وويرتدُ بعد قليل جنانــى جموحا ً شروداً كأنى قيــس (۱۳۰ يُجنُ بقلبى الهوى كلمــا تراءَى لهُ فى ظلامي قنبيْس (۱۳۰ وأنتى رأى بارقا ً مائسـاً تعلق منه بأطياف ميـــس (۱۳۸) يُحرِق قلبى هذا الصراع أليس لقلبى نجـاة أليـس !

ويتسع مفهوم اليقين عند الشاعر حيث نرى أن حركة الروح لا تقف عند اليقين، بل ربما تزعزعت عن هذا الموقع، حين تثقل الهموم على قلب الإنسان، ولكن الشاعر ربما يعود إلى درجة اليقين حين يلتجىء إلى الله تعالى ويستغيث به من همومه وكربه ،فيتحول الكرب مع اليقين الثابت والراسخ إلى عبادة وسكينة ورضا، ، ونرى ذلك في قصيدته " يا الله "، يقول : (١٣٩)

ولقد تَثْ قُلُ الهمومُ على القلب وتُوحى إليه مرَّ أساهُ فإذا أشرقَ اليقينُ على المرعِ فنادى فى الكرب يا اللهُ وبدتْ ملءَ رُوحه وحِجَه وغدَت فى اللسان هِجَيْرَاهُ (۱۴۰) أصبحَ الههمُ قربةً وسنكوناً الرِّضا بالقضاء ررَجعُ صداهُ وتجَلَّى الرحمنُ بالعزم والتثبيت فالمرعُ صابرً أوَّاهُ

وربما يعود إلى درجة اليقين من خلال خشوع القلب واخضاعه لله تعالى، وذلك حين إقامة العبادات والتعرض للنفحات الربانية كليلة القدر، حيث قصيدته "نشوة القدر"، كما يلفتنا الشاعر إلى أن الوصول إلى درجة اليقين يكون بإنشاء بعض القيم الروحية، مثل السمو والرضا والحب. حيث يقول: (۱۴۱)

ما نبا سيفى ولا دَهسرى أبا وتوجهست إلى كسرسيسه مسلما جسمى ورُوحى للسننا غمر الألوان بالنشوة فسى وتجلس رضا

مذ تخذت الله فذا مساربا (۱٬۲۱) المحق العرش ، وتقديسى رببا وخلاياى تعيش الطسربا ليلة القدر ، سموا مُجتبَى (۱٬۲۱) فاض إنعاماً وأسدى وحبا (۱٬۲۱) (۱٬۲۰)

#### سابعاً: الإخلاص:-

لغة: هو التصفية وتمييز الشيء عن غيره ، والخالص كل شيء أبيض ، والخلاصة ما خلص من الشيء نقياً ، وأخلص العبد لله ترك الرياء ، وأخلص الرجل السمن أخذ خلاصته ، وخالص فلان فلاناً صافاه، واستخلصه لنفسه استخصه بالمودة .

اصطلاحاً: إخلاص العبادة شه سبحانه، وتجريد قصد التقرب إلى الله تعالى عن جميع الشوائب والعلائق والأغراض (۱۴۱).

ومن هنا نجد أن هذه الكلمة تعنى صفاء الموقف الإنساني تجاه حقيقة معينة، وخلو هذا الموقف من المفردات السالبة والعوارض المانعة (۱۴۷).

والإخلاص تتعدد جهاته ونواحيه ومقاصده في الحياة ، ففي القمة يأتي إخلاص العبد لربه وهو الفراده بالعبادة والتقديس ، وإخلاص المسلم لرسوله صلى الله عليه وسلم وهو حبه له وحرصه على سنته، وتمسكه بهديه وفناؤه في خدمة دينه ، وإخلاص الإنسان لبني الإنسان بأن يريد لهم الخير ويتمنى لهم الهداية والتوفيق ، وإخلاص المرء لوطنه بأن يدافع عنه ويضحى في سبيله بالنفس والنفيس ، وإخلاص المرء لأهله وأصدقائه، والسبيل إلى تحقيق الإخلاص هو حرمان النفس وقطع الطمع والتجرد للعبادة .

ويرى الشاعر رحمه الله تعالى أن الإخلاص لله تعالى هو الخلاص من الهموم، وبالإخلاص تصفو علاقته بالله تعالى ، ولا يشغله شاغل آخر، وبهذا تنتقل الحركة الروحية نحو التسامي، فيرتاح البال وتسمو النفس والروح، فحين تستقر صفات الله وعظمته في نفس الشاعر تنقله نحو المطلق، فيتخلى عن همومه التى أو جدتها العلائق الأرضية والاعتبارات المادية، ومن ثم تشرق روحه وتتبدد همومه، ومن هنا فإن قوام الصلة بالله تعالى ينبغي أن تقوم على الإخلاص، لأن هذه القيمة هي التي تجعل الإنسان أكثر قربا بالله تعالى .

بقول (۱۴۸)

يا معانِي الله في نفسى وروحى وضميرى

حلِّقِي بي وارتقى فوقَ سَمَوات الأثير ِ

أشرقى وهاجة في غور قلبى ووجُودِي

والبثى وضَّاءة أفى ليل عُمرى وأنيسرى

وتجلِّى لجبال الهمِّ ترجثو فوق صسدرى

فلقدْ أرهقَ صدرى حَمْلُ هـمم مُستطير (١٤٩)

فإذا ما جُعلت دَكا أعينينى بعرم أن أصعق فى ساح القدير أن أصعق فى ساح القدير غاية القصد ومن أقصد دُهُ ربّ كبير جذبة تُنْعِمُنِي بالقرر مِنْ ربٍ كبير بير عبير بالقرب مِنْ ربٍ كبير

والإخلاص قوام العبادة فلا عبادة تقبل عند الله تعالى إلا بالإخلاص، ومن هنا يبين الأميرى إلى أن الرياء وهو ضد الإخلاص، يُعد ماحقاً للعبادة ،ويحيل العمل الصالح إلى عمل فاسد ،حيث بقول: (١٥٠)

.. ويلهث في الحج في من لهث الى ما جناه فتلقسى الخبث رئاء ويُخفى حسرام الرَّفث وعن غير دَعْوَى الهدى ما نفث فيان العبادة منه عبث (١٥١)

يبالغُ فى صومه والصلاة وترنو الملائِكُ يومَ الحسابِ لقد كان يُظهرُ عَفَّ الإزار وما أشرقَ الخيرُ فى جانبيه إذا المرءُ لم يستنرْ قلبُه

ويوضح الشاعر رحمه الله أن الإخلاص صفة للنية وليس صفة للسلوك، حيث إن ذنوبه وأخطاءه تحركها الغفلة والشهوة أو الغريزة، وهي أمور توجد على سطح الروح وليس في عمقها، حيث يستقر الإخلاص، وهذا ما يجعل الحركة الإيمانية والروحية في حالة متجددة، يخطيء أو يذنب ثم يستغفر الله تعالى، فيعود الإيمان في حالة من اليقظة والتوهج مرة ثانية.

والأميري رحمه الله هنا يكشف أن هذه الذنوب والأخطاء من الصغائر، وليس من الكبائر التي تزيل أصل الإيمان وحقيقة الإخلاص، يقول: (١٥٢)

وفى غور ذراتى وذاتى تعبُّدُ وزيغ وعن عزم السَّداد تردُّدُ وجُودِى فى إصعادِه يَتَجددُ وتستغفرُ الرحمنَ دأباً وتحمدُ لربى أحيا ذكرَهُ وأمَجَّدُ

اقصر ، یا ربی واذنب مخطئا فذنبی فی سطح الإرادة غفلة ولكن خلایای التی من نمائها تسبح لا تنفك فی محض طاعة فأحیا ولو فی قلبی ذنبی خاشعا ويلفتنا الأميري إلى أن الإخلاص حقيقة قائمة في نفسه، لا تزعزعها الغرائز والشهوات، التي قد تنكث نكاث سوداء على القلب وحركة الروح، فسكينة الإيمان كافية لأن تزيل آثار الذنوب والمعاصي، يقول : (١٠٣)

آلاؤكَ يا رحمنُ عسوالمُ ضاقَ الأمسرُ أم اتسعَا فأنا - وعلى عجزى - كُهنى الإخلاصُ وكم ألقي طبَعَا ('') فصفائي و الكدراتُ من الأيام به تَبْقسى بُقعَا لكنَّ سكينسة أعْمَاقِى غلبتْ مسحتْ يدَها الفَزَعَا كنهى الإخلاصُ لوجهكَ يا رجمنُ فعبدُك حرِّ قد طمِعَا فقتبلْ عبددكَ يا رحمن فعبدُك حرِّ قد طمِعَا

ويشير الأميري رحمه الله، إلى أن قوة الإخلاص عند الإنسان، من شأنها أن تولد منظومة أخلاقية قائمة على التواضع، لأن الإخلاص نابع من الشعور بعظمة الخالق سبحانه وتعالى ، فيقول : (٥٥٠)

ألبسئونى من حسن ظن ومدح من رغم أنفى ثوباً طويلاً عَريْضَا! وأجلّى نفسى، وأقسِمُ مُضطراً لأنى أرى الغلسو بغيضَا! لستُ بالمنزل الذي وضَعُونِى في مراقيه ليس سَهْمِى فريْضا (٢٥١) فجناحِي مدْ كنتُ كانَ جَناحِى بذنوبِي المكرراتُ مَهيضَا يا إلهي فارحمْ رَفافة حَسِنْ في

ويشير الشاعر إلى أن حقيقة الإخلاص قد تظهر على سلوكيات الإنسان المخلص مثل التذلل لله تعالى، ومن خلال هذا التذلل لله تعالى تتعمق معاني العزة عند الإنسان، في حين أن التذلل لغير الله تعالى يوجد عند الإنسان معاني الذلة والمهانة.

وفي اللحظة التي يقر فيها الشاعر بأنه يذنب ويخطيء، فهو كذلك يشعر بأنه مقصر في عمل الصالحات، وبتعبير آخر يؤكد على حقيقة الضعف الإنساني من جهة، والثقة القوية بعظمة الله سبحانه وقدرته وعفوه ومغفرته من جهة أخرى.

وينبهنا الشاعر إلى أن هناك نوعين من الذنوب، ذنب ينفي أصل الإيمان، وذنب ينفى كمال الإيمان ولنبهنا الشاعر إلى أن هناك نوعين من الإيمان، أما الثاني فيبقيه على الإيمان، حيث يستطيع المؤمن أن يعود سريعاً إلى الإيمان الكامل فيقابله ربه بالتوبة والقبول.

# يقول : (۱۵۷)

دُرة منْ ومْضِهِ تَجْلو الحَلكُ (۱۰۸)
خابَ فى الأكوان عبد المَلكُ
كلما ذلَّت معانى الداتِ لكُ
مُشرَنِباً فلك الله (۱۳۰) (۱۳۰)
وكأنتى طائر فسوق مَلكُ
وبه التقديسُ بالحمد اشتَبكُ (۱۳۱)
خفق قلبى حُبكَ الأسمى ملكُ

یا مسلاداً یا لسواداً یا سنا امل الأكوان بالخیر، فمسا وأنا یا رب .. عزی أننسی زاد شأنی وارتقی شأوی علا وبنفسی فی تتالی نفسسی سبَحَات لا تنبی مصعسدة وقابلنی – علی ذنبی – ففی

# ثامناً: السُّمُو: -

الارتفاعُ والعُلو، وسَمَا الشيء فهو سام أي ارتفع، وسَمَا به وأسمَاهُ أعْلاهُ (١٦٢) وهو صفة أخلاقية أنتجتها حركة الروح، تتجاوز ما هو معتاد عند أخلاق البشر وسلوكهم، حيث تطبع هذا الخلق بالنبل والرفعة والتميز، فيصير نموذجاً لتفرده وتعاليه على السقوط ورفضه للابتذال، وبذلك ينحاز لمجتمع يتصف بالسمو (١٦٣).

ويشير الشاعر إلى أن اتصال الإنسان بالله تعالى حين يكون عبداً لله تعالى على الوجه الصحيح، من شأنه أن يحقق السمو والرفعة، فالعبادة الصحيحة هي التي تحقق الإنسانية الحقيقية، ىقول . (۱۹۴)

> قالوا : اعتزلت ! فقلت : صنت كرامتي لاءمتُ بين تصرُّفـــي وسنجيتي وذخرت نفسي للعظائم صابسرا قالوا ألستَ تملُّ! قلت: يملُّ مننْ إنى لأ عُمِضُ أعينك ومسامعي

ولزمت في رهج الزّحام إبائي وحفظت حصق الله والعلياء وطويت عن ذلِّ الصّغار ردائيي قصرُت أخادِعُهُ عن الجوزاءِ هَرَباً من الأبهاء والضَّوضاء

ويبدأ السمو الإنساني في رؤية الشاعر من لحظة تخلى الإنسان عن شهواته، والانتصار على حالة الضعف الإنساني، والتأكيد على شفافية الفطرة وروعتها، يقول: (١٦٥)

> كيفَ أنجُو يا خالقي من شباب مُسْتبدِ بكلِّ ذرات ِجِسْمِـــي كلما رُمْتُ كبتَهُ ، ثارَ جَهْللا فأنا منه ، ما كبَحتُ هَـــواهُ كيفَ أنجو ، وإنَّه مستقـــرٌ هو من طينتي التي لوَّنتنـــي إنه رَجعة الصَّدى لفحيـــح

عارم عاصف التوثيب ضرارى مُسْتَفِ ر كوامِ نَ الأوطارِ وتخطئى عقلى وأعيا و قارى في جُموح وَحِدَّة واستعار فی کِیانی ، وفی صمیم نِجَاری (۱۲۲) و رَمَتني فريسة الأقدار لاهب الذات غاشم كفسار (١٦٧)

ويؤكد الشاعر في أكثر من نموذج على أن طريق الإيمان بالله تعالى ،هي التي تسمو بالنفس الإنسانية، فسمو النفوس يسمو بسمو الغايات، يقول: (١٦٨)

رانَ على القلوب ما قد شانها وعزَّ منْ يُشرقُ نورُ قلبه إ

زَيِّنَتِ الدنيا لها بُهتانها فَعَمِهَتْ واتَّبَعتْ شَيْطانَهَا غيرُ نُفُوسٍ فَقِهَتْ إيمانَهَا غاية عُشاق الدُّني ما زانها

وإنَّ حتف المرع زيغُ لُبِّهِ وتاهَ كلِّ فى ثنايا دربه وجَهدتْ فى صونِهِ ورأبه وغاية المؤمِن وجْهُ ربِّه

والاستغراق في العبادة يُخلص النفس من شوائبها المادية، ويفتح أمامها آفاقاً رحبة من السمو، التي تتجاوز به القيود المادية والحدود الأرضية، وتسمو بفطرة الإنسان وتُعلى من طينته، لأن هذه الطينة ارتبطت بالإيمان والعبودية لله تعالى، يقول: (١٦٩)

أي سرِّ يُسودى بدنيا حُدودى كيفَ تذرو"سبحان ربى" قيُودى كيفَ تسممُو بفطرتى ووجُسودى كيفَ ترقى بطينتى وجُمسودى أتراها رُوحاً مسن المعبسود

كلّما هِمْتُ فى تجلّى سُجُودِى كيفَ تجتازُ بى وراءَ السُّدودِ عن مفاهيم كونِى المَعهُ ود فى سموات عالم من خلود قى سموات عالم من خلود قد جَلَتْ ذاتَها لعين شُهُودِى !

ولذا نرى الشاعر يطلب من الإمام أن يطيل السجود، كي تتحقق المعاني السابقة التي أشرنا إليها، يقول : (١٧٠)

مسراعاً من السنجود لربسي

 معرفاً عن أشرف الخلق يُنبي

 بجنسان مُولَسه مُشسريب مُشسريب مُولَسه مُشسريب مُسريب مُولَسه مُشسريب من المهدى الرسول المُسريبي

 مسعى إليه مسسن كلّ دَرب من يسعى إليه مسسن كلّ دَرب من أرمى عن كاهلى عبء ذنبي في جنان الهوى لغرسة حُبّسي في جنان الهوى لغرسة حُبّسي

فكما أن الاستغراق في العبادة يسمو بالنفس الإنسانية ، فكذلك التفكير المتواصل والتأمل الارتقائي يسمو بالنفس الإنسانية، لأنهما يكشفان عن عظمة الله تعالى في الأشياء أو التاريخ، حيث يقول: في قصيدته "مدي " (١٧١)

> أو مدي قلبي في خفقته عِزَّةُ التاريخ من عسزَّتِهِ مِحْورُ الإسلامِ في دَورَتِهِ لهوى المؤمن في وجهتِه ِ مشرئب الغورفى صعدته هائماً يُسرح في بَهْجَتِــهِ باحثاً للروح عن جَنَّتِهِ

ليست الكعبة مرمى بصرى هي صرحٌ شامخٌ من حَجَرِ أثرٌ يُبرزُ مجسدَ الأثسرِ موئلٌ يرمُزُ عَبْرَ الدَّهْــرِ مُصعداً خلفَ حدود ِالبشسرِ يتخطَّى فِكرَ المُفتَّكِـر نائيساً من ساح دُنيا الصُور

وفي أكثر من موضع نرى الشاعر يربط بين السمو والعبادة الخالصة لله تعالى، فكلما كانت العبادة خالصة ً لله تعالى ارتفع السمو عند الإنسان المؤمن ، يقول : (١٧٢)

> كم طلبتُ العُلا ، وأنفقتُ فيها عنفوانَ الصّبا ، وغاية ُ جُهدي الله - عبداً حراً - وإذ هي عِنْدِي أستحث الخطى لمجدد وسعدر برضاهٔ ،فكان سنعدى ومَجـــدى

فاستحالتْ عليَّ ، حتـــي طلبتُ كم بذلتُ الحياة َ • • أسعى وأسعى دونَ جَدوى ٠٠ حتى تجلَّى إلهي

وكثيراً ما يتحدث الشاعر عن حقيقة كامنة في النفس الإنسانية، وهي حقيقة الصراع بين متطلبات الجسد ومتطلبات الروح، من خلال تجربة خاصة به، حيث يُصور لنا ضغط متطلبات الجسد على النفس الإنسانية، لكنه لا يستسلم لهذه الحقيقة بل يتسامى عليها، حيث يلجأ إلى الله تعالىي، يقول : (١٧٣)

> ونفسيى ولهى ،ودَمْعِي سكوبْ (۱۷۴) ویَنمو جَنانی و عُمری یدوب (۱۷۰) ألوبُ ١٠٠ ألوبُ ١٠٠ فأنسَى أثوب (١٧٦) و أنت حكيمٌ بطبِّ القلوب

خلایای غرثی حیاری المنسی وأبسم والنار في أضلعي فيا ربِّ ٠٠ حتَّامَ هذا الشجَا إلهى إليك كياني وشانيسي

وكثيراً ما يتناول الشاعر حقيقة السمو من خلال تجاربه الذاتية في معارج الشعر، حين استهواه الجمال الطبيعي، يقول: (١٧٧)

عرجتُ - وقد أمعنتُ في الغمض - مُصعدا

فأبْصـر قلبـي ما توارى وما بـدا

ويَمَّم بي وحى من الشعسر مشسرق ً

عوالمَ أنوار سِنجُوع لِهـا صَدى (۱۷۸)

سماواتُهَا معمــورة "٠٠ ورجالُهَــا

جنانٌ فِساحُ البون لِيسَ لها مَصدى

ينابيْعُهَا من كوتُسرِ الخلدِ عذبسةً

معطَّرة التكوين ، ، فياضة الجدا (١٧٩)

نهلتُ ارتشافاً جرعة من سُلفِها

المعتَّقُ، فاسْتشعرتُ نفسي مخليَّدا(١٨٠)

وغِبتُ ٠٠ولكن في حضور معمــــقً

وأبْتُ ٠٠ ولكنْ ألمعيَّا مُحَمّ دا(١٨١)

وحلقتُ حراً ٠٠عابداً متبتكلاً

وقدستُ ٠٠أواهاً منيباً مُس دُّدا(١٨٢) (١٨٣) (١٨٤)

عبودية لله أعلت مراتبيي

وصّيرت الأكوانَ للحرِّ مَعْبَدا

وغلظتُ في سرِّ الجمال تِدَوقسي

وأوسنعني ذوق الجمال تهج كا

ولا يتحقق السمو إلا بإرادة السمو، فالناس يتفاوتون في الأفكار والصفات والمتغيرات، ولكن التفاوت الأكبر في روح المبادرة والإرادة الخلاقة، التي قد تغيب عن كثير من الناس، لكنها لا تغيب عن الإنسان الحر، يقول: (١٨٥)

جعلَ اللهُ للبررايا مَجالاً شاسعَ البون لِيسَ فيه مُحَالُ وبنو الأرض في مشاربَ شتى وسنجَايا ٠٠ وللدُّنا أحوالُ وعلى الحرِّ أن يُغذَّ طموحَ العزم سنعياً ، لتُدْرَكُ الآمالُ

وإذا كانت الصلاة وقراءة القرآن تسمو بالروح الإنسانية، فكذلك الصيام فهو عبادة "تسمو بالروح الإنسانية أيضاً، يقول: (١٨٦)

جددْ حياتكَ بالصيّـام فالصيّامُ غِذَاءُ رُوحِكْ داو الذي تَشْكو بِتقوى الله ِ، تبرأ من قُرُوحِكْ واغنمْ أويقات ِالتجلّـى فى الطريق ِالى نــرُوحِكْ واشحدْ سُمُوكَ عن حياة اللغو ِ، وادأبْ فى طموحِكْ (١٨٧) وارق الذّر وا ودَعْ الثّرى طالَ المُقامُ على سُفوحِكْ

وللمكان خصوصية في تجربة السمو، وخاصة إذا كان هذا المكان مرتبطاً بقيمة روحية، أو نموذج إنساني أو رمزية معينة كالروضة الشريفة في المدينة المنورة، حيث انفعل شاعرنا بها وتحركت روحه سمواً، يقول: (١٨٨)

دخلتُ وقلبى قد طارَ منى ! ولكنتَ عادَ لمّا دَخلتُ! دخلتُ الرّحابَ وأسلمتُ نفسي الى تلف الوجد حتى سَلِمْتُ ! وكانَ المُقامُ العظيمُ العظيمُ العظيمُ العظيمُ العظيمُ العظيم فطوّق بى من جلال الرسول فهوتُ فهمْتُ .. وهِمْتُ وهمْتُ فطوّق عليها بروحى سجدتُ!

وقد تتكرر تجارب انفعالية أخرى عند الشاعر بالأماكن النبوية كمحرابه مثلاً فيبلغ الانفعال مداه بسبب قوة الدلالة الرمزية لهذا المكان، التي تقذف بالشاعر إلى آفاق رحبة خارج حدود الزمان والمكان، يقول: (١٨٩)

هنا سجد المصطفى اوالدُّموعُ سجودٌ تجلَّ عي بإشراقه مسجودٌ تلبَّثَ مسن روضه سجودٌ تلبَّثَ مسن روضه يدورُ مع الدَّهر فسي كلِّ قلب وهامَ الهَوى بجنانِي بَعيدداً فطالعتُ والوجدَ يَحْدو خَيالي وقد كتب الدَّهسرُ عُنْوانسَهُ فأومضَ في غور عيني بسرقُ فأومضَ في غور عيني بسرقُ وآبَ المكانُ وغابُ الزمسانُ

تخطُّ أخاديدَ فوقَ الخُسدودْ (١٩٠) عليه الإلهُ ففاق السُّجسودْ شداً ملوهُ نفحاتٌ وجُسودْ نقى وفى كلِّ عَود يعسودْ بعيداً وراءَ الرؤي والحُسدودْ صحائف من سفر مَجْد الجُدودْ بنور الجيهاد اصكلاة الخُلودُ" الفتوح وخفق القنا والبُنُسودْ وشيمْتُ بُرُوحِي تلكَ العُهسودُ (١٩١)

وقد يكون السمو تجربة تخيلية تنقل الشاعر إلى عوالم بعيدة تسقط فيها الجغرافيا، وتتلاشى فيها المسافات، وتلتقي فيها الأرواح وإن تباعدت الأجساد، ولا يتأتى ذلك إلا حين يكتسب الزمان والمكان دلالة رمزية، مثلما تخيل الشاعر نفسه مصع ولديه، وهما يؤديان مناسك الحج، يقول: (١٩٢)

رأيتُكُما في سرحة الغمْض والمُني

وقد يبصر الإنسان بالقلب مُغْمِضا

رأيتُكُ ما بين الحجيج فهالت المحالية

ضراعة رُوحي بالسدُّعاء وبالرِّضا

وجنت حنيسى قلبى بخفق وجيبه

وأشرع نفسى نحوكم و بها مضنى

فحلَّقتُ أسمُ و من مقامِي إليكما

برُوح ِ نَضَا عنه الكثافة وانْتَضَى (١٩٣) (١٩٤)

رهافة ننور اللهِ يُصْعِدُ مُمْعِنساً

ويَسْرى به وجدٌ فيطوى لـهُ الفضا

إلى الكعبة الشماء نعنو لربّها

إلى زمزمَ نُطفى بيهَا جمرة الغَضَا (١٩٠) (١٩١)

إلى عرفات الله تجمسع شملنا

وقد بعثرَ الدُّهرُ الدُّروبَ وقد عَضا (۱۹۷)

إلى الروضة الغرَّاءَ يُشرقُ فجْسرُهَا

بأعمالنا والهمُّ في ليله اعضا (١٩٨)

لقد كنتُ أسعي نحوكُم رغمَ عِلتِي

وملء خلاياي السُّكونُ إلى القَضَا

مريض ، ولكنْ عُدتُ أمْضِي عزيمةً

وعُوفيتُ إذ أنْسِيتُ ما كانَ أمْسرَضا

ويتحدث الشاعر من خلال نموذج تاريخي عن السمو، فيتخذ من أهل بدر نموذجاً لذلك ،حيث يبين الأسباب والعوامل التي جعلتهم بأن نماذج رفيعة وأصحاب مراتب عالية، حين أشرقت قلوبهم بالإيمان، وأخلصوا أعمالهم للواحد الديان، وقدموا أنفسهم رخيصة في سبيل الله تعالى، فجمعوا

أجمل المواقف وأنبل القيم، وهي الإيمان والإخلاص والتضحية، فكانوا مثالاً حياً لما هو في القرآن الكريم، ونموذجا يُهتدي به في كل عصر، يقول: (١٩٩)

> تحفُّهُ م مَلائِكُ الرَّحمَنِ فناؤهمْ في الأحـد ِالدَّيَّانِ لينشئقُوا من أرَج ِالجنِسَان ومثلٌ حيٌّ من القـــــرُآن ِ

يا بدرُ هلْ شهدتَ أهـلَ بدر في موكب من السَّنا والطهر في موكب مِن السَّنا والطهر في موكب مِن السَّنا والطهر كللَّ هاماتِهِهِم بالنصهرِ يستبقونَ الموتَ دون صبرٍ والعصر ِهم هدي لكل عصر ِ

#### تاسعاً: الصَّفاء :-

هونقيضُ الكدر ، ومن صنفا الشيئ ، والشرابُ يَصْفُو صَفَاءً وصُفُو ا ، وصَفْوَة كُلِّ شيئ خالصته ، وهو مُصُافاة المودِّة والإخاء ، وأصْفَيْتُه الوُدَّ أخلصته (٢٠٠).

وهو صفة للعلاقة الروحية ما بين الإنسان وغيره، بحيث لا تشوبها شائبة تعيق الحركة الروحية ، وبحيث تصل هذه الحركة إلى غايتها، وهى تحقيق الإخلاص من خلال تخلية أى شريك أو عائق للحركة الروحية بين الإنسان ومعبوده أو محبوبه .

وللصفاء أهمية فى زيادة همة الإنسان وتصويب حركته الروحية والأخلاقية السلوكية مما يطبعها بالرفعة والنبل (٢٠١).

وهذا ما يقيم علاقة ما بين الصفاء والسمو، كما نود أن نشير إلى وجود علاقة ما بين الإخلاص والصفاء ، فلا يصفو قلب المؤمن في حركته الروحية إلا بالإخلاص لله تعالى وصفاء نيته من أي شريك، فإن صفت سريرته حسنت صفاته ، وإذا حسنت الصفات ظهرت الطمأنينة وتحققت السعادة. وكثيراً ما يقيم الشاعر علاقة روحية بينه وبين الظواهر الكونية، فحركة الليل والنهار قادرة على استثارة الحركة الروحية عند الشاعر.

والشاعر والكون يلتقيان في حقيقة الربوبية لله تعالى، فحينئذٍ تشرق الروح كما يشرق الفجر، وتتبدد الهموم كما يتبدد الليل، وتعرج الألباب إلى بارئها، حيث يقول: (٢٠٢)

الليلُ في ظُلمت له دَاجَى والفجرُ في إشراقه أفْصَ لح (٢٠٣) في ظُلمت له دَاجَى والفجرُ في إشراقه أفْصَ لح فك الله في الألباب معراجاً أسررَي بها نحو السنّنا الأوضَح بدّد شكا عابراً هاجاً وأصلح السراى بما أصلح أشرق في الأبصار منهاجاً فالنفسُ من إيمانها تنْضح والقلبُ في خفّقت له ناجَى والصّدرُ في أنفاسه سِبَ للجَي

ويربط الشاعر بين صفاء الطبيعة وصفاء الروح، باعتبار أن الأول حافز للثانى، وهذا يدل على وجود علاقة ما بين الطبيعة والروح، فنحن نشعر عادة بارتياح، حين ننظر إلى المناظر الطبيعية الجميلة ،وسبب الارتياح فيما نظن وجود حالة من التناسق والانسجام بين الطبيعة والروح، ولذا نفسر أن من مسببات القلق الذي ينتاب حياة الإنسان هو الانفصال والقطيعة بين الإنسان والطبيعة،يقول : (۲۰۰)

يقظة الفجر أى سر سنسى الفجر أى سرر سنسى القرق أي روْح يسرى فينعش روحى أي اشراق نشسوة وصفاع أي مغنى من الجمسال ومعنى

فى لُحَيْظاتِكِ العِذابِ السَّنِيَ .... قُ فى نُسَيْمَاتِكِ اللَّطافِ النَّدِيّةُ فى شُعَاعَات شمسك العَسْجَدِيّةُ لاحَ فى غُرِّةِ الصَّباحِ البَهيــةُ

وقد يتجلى الصفاء بصورةٍ أكثر روعة في الأماكن الدينية، لأن المعانى الروحية في هذه الأماكن أكثر إشراقاً من الأماكن الطبيعية، لأن الأماكن الدينية غنية بالرموز والنماذج ، أما الأماكن الطبيعية فنتحصل فيها على المعانى الروحية من خلال التأمل والتفكير المتواصل ، ويزداد الصفاء تجلياً حين تتوحد الغاية لحركة الروح، وتتخلى عن الروابط المادية والعلائق الأرضية، وأكثر ما يظهر ذلك في لحظات الانكسار الإنساني لله تعالى، حين يكون الإنسان ساجداً خاشعاً في صلاته، كما نرى في قوله : (٢٠٠٠)

وقفت بمرتفع مشرو وقفت بمرتفع مشرو وفى متناول عَننسي المقام ركعت أسبح ربى العظيم فلما استويت ، ، تطاول عَزمِي بسبحان ربى وترديدها بتسبيحه ، ، ، وبتقديسه وجاوزت نفسى وأبعادها وغيبني النور فسى وهجه

أصلّ سى وكلّ سى بربرسى هيام وفسى القلب إشسراق خيسر الأنام العظيم ، ، فحلقت فسوق البُروج ولمّا سجدت ، ، بدأت العسروج وربّى أعلى – علسوت ، ، سموت بذكرى ، ، وفكرى ، ، ورُوحى ، ، سموت وشارفت إشعاع نسور الإلسة (٢٠٠٠) في انسور الإلسة (٢٠٠٠)

ويشير الشاعر إلى أن المغفرة المتجددة والتوبة المستمرة تعطى حركة الإنسان الروحية صفاء ً ونقاء، يقول : (٢٠٨)

لا تُتنبع الخُسران بالأخْسَر ومحِّص الأمر ، ، فمن أجْبَر ؟ ناه عن الفحشاء والمنكسر بالبرّ ، ، ، بالأمثل ، ، بالأطهر مسن كلّ ذنب عقوة أكبر رُ

ذنبُكَ يا إنسانُ قد يُغفرُ ولا تقلُ جبرٌ فما ذنبيري هيهات أن يُلرزَمَ بالشررِ بالشررِ بالعدل ، ، ، بالإحسان أمّارٌ فتُبْ وتُبْ ولدٌ برحمن

## عاشراً: الإرادة :-

هى قوة روحية تنقل الشعور إلى حيز الفعل ،فإذا لم تصل هذه القوة الروحية، إلى حيز الفعل كانت عزماً، ولذلك يقول الله تعالى: (وإذا عزمت فتوكل على الله )(٢٠٩)، وإذا هبطت إلى أدنى من ذلك كانت هما فصارت حديثا للنفس، والإرادة أول الأمر ومقدمته (٢١٠)، وبما أن الإرادة قوة روحية فهى بحاجة إلى عوامل دافعة ،أهمها الإيمان بالله تعالى وحسن عبادته والتوكل عليه، والبعد عن المعوقات التى تشد الإنسان إلى الأرض وتطفىء فاعليته، وهى الاستسلام للشهوات واتباع طريق الشيطان.

ومما نلاحظه في هذا الموضوع أن الإيمان يزيد في قوة الإرادة، فإذا ما قويت الإرادة زاد ذلك من قوة السلوك والأخلاق ، يقول : (٢١١)

من اكتسنى الإيمان بالعزم اكتسنى ان تحبس الخطوب منه نفسسا يداور الهسم بليت وعسسسى ولا يرى من فسزع رهن أسسى يبصر في غور الخطوب قبسسا

وعاش فى غربته مسنتأنسا أبى عليه خيمه أن يَعْبِسَا الرام الدهر عليه أوقسَا إذا عدا الدهر عليه أوقسَا يقينه كالطّود فى القلب رسا من نصرة الله إذا ما استياسا

وحين يقف الشاعر على أحد المنتجعات على شاطىء الأطلس، يتخذ من صورة المحيط، وحركة البحر في أمواجه، وسيلة للتعبير عن تجربته الذاتية، وعن إرادته القوية، ومن خلال هذا التصوير تبرز معالم الإرادة القوية، التي تقوم على الصبر والتحدى والإباء فيقول: (٢١٣)

يا موجُ! سلْ بحركَ عن بسمتى هـو السرِّضا فاللهُ قد حَفنِى لكنَّ همَّ الكون في مُهْجَت عن الكون في مُهْجَت عن وقصدر وقصدر اللأواء لا تنتهى ومددُ الحسرِ مروءاته وراحة المحسرِ معاناته فما الذي ترجوه يا مسوجُ من يا موجُ! لا رملَ على شاطئ يا موجُ! لا رملَ على شاطئ

وسرِّها ، ، ، فينجلي السرُّ بأنعم ليسَ لهَا حَصْ وَ فَيْجِلْ وَالْمَّ الْمَالُ بِالْعُمْ لِيسَ لَهَا حَصْ وَ فَيْتَ وَيَجْتَ وَيَكْ تَ وَيَجْتَ وَلَا (٢١٠) وقدْ أهْمَى ويَنْ تَهَى الصَّبِرُ! (٢١٧) يُغضِي عن اللأي ويَفْ تَ رُُ يُغضِي عن اللأي ويَفْ تَ رُّ يَذابُ مهما مسَّ فَاللهُ الضَّرُّ مكابد أنفاسه جَمْ وسَادُنا الصخر رُ

ويشير الشاعر إلى ارتباط الإرادة بالفاعلية الإنسانية، فكلما كانت الإرادة قوية كانت الفاعلية قوية، والإرادة القوية في رؤية الأميري ينبغي أن تقوم على الإيمان، لأن الإيمان يجذر القيم والصفات، ويضع في حس المسلم أسمى المعانى وأجل الصفات، يقول: (٢١٨)

أشكو الزمان شكاة عَيَّان وأقولُ كبَّانِي وأشْجَانِي و ( ( ( ) ) و أشيخُ عن نفسى و غفلتِها ! و أنا على نفسى أنا الجَانِي! ( ( ( ) ) أينَ الإرادةُ ؟أين طاقتُ ها العُظمَى الولودُ؟ و أينَ إيمانِي؟ أينَ انقداحُ العزمِ في جَلدِي ؟ أين ادِّعائِي ، ، أين بُرهانِي؟! هذه يَدى - يا ربِّ - خذ بيدى لأسوس بالإحسان أكوانِي

ويؤكد الشاعر على أهمية الإيمان في تعزيز قوة الإرادة من جهة، وضبط سلوك الإنسان وأفعاله من جهة أخرى ، يقول: (٢٢١)

ويبين الشاعر أن الإرادة تتأسس في النفس من خلال العبادات الإسلامية وأهمها عبادة الصوم، لأن الصوم يقوم على الصبر، وهوالذي يروض النفس ويقتل فيها الشهوة، ويهذب فيها الغريزة والطبيعة الإنسانية، ولذا نراه يحث على الصيام حتى لو بلغ الإنسان من العمر عتيا، بقول: (٢٢٤)

قالوا سَيُت عِبِكَ الصَيِّامُ وأنت في السبعين مُضنْنَى فأجبتُ بل سَيَشُدُ من عَزمِي ١٠ ويَحبُو القلبَ أمْنَا (٢٢٠) فأجبتُ بل سَيَشُدُ من عزمِي ١٠ ويَحبُو القلبَ أمْنَا (٢٢٠) ذِكراً ١٠ وصَبْراً ١٠ وامتثالاً للنه في اغني وأقني وأثني ويمدُّني ١٠ رُوحاً وجسماً بالقوى ١٠ معنى ومَبْني الرمضانُ العافية قصمُهُ تُقيى لتَحيا مُطمئِنا مُطمئِنا

# الحادية عشرة: الوطنية :-

وهي من الوطن الذى نقيم به ، وهو مَوْطِنُ الإنسان ومحله ، ووَطَن بالمكان وأوْط َن أقام ، وأوْط نَ بالمكان وأوْط نَ أقام ، وأوْط نَ أرض كذا وكذا أى اتخذها محلاً ومسكنا يقيم فيها ، وأوْط نَتُ الأرض ووط نَتُ هَا توطينا واستوطنتُ هَا أى اتخذتها وطنا ً،أما المَو اطن فكل مقام قام به الإنسان لأمر فهو مَو طَن له .

ومن خلال ذلك نجد أن هناك علاقة بين الإنسان والوطن نابعة من غريزته فحب الوطن غريزة إنسانية تربطنا بأوطاننا، وتغرس فى نفوسنا حب التضحية، وحب البذل والعطاء، فالوطن هو مسقط رأس الإنسان وموضع إقامته واستقراره، وإطار لثقافته وعاداته وتقاليده، ولهذا كان حب الوطن غريزة إنسانية (۲۲۷).

أما الوطنية: فهى أوسع من ذلك وأسمى درجة ، لأن الوطنية مسئولية وانتماء، وثقافة وتضحية، ومبدأ وقيمة، وقد أخذت هذا المفهوم الواسع حديثا حين انفصلت الشعوب واستقل كل منها بقطعة من الجغرافيا، أو بمجموعة من العادات، أو ثقافة من الثقافات ،ولهذا فإن ثمة فرقا بين الجغرافيا والوطن، فالوطن هو نتاج علاقة حميمة بين الإنسان والأرض، أما الجغرافيا فهى قطعة من الأرض ذات تضاريس ومواصفات مناخية معينة (٢٢٨).

ويتسع مفهوم الوطنية عند الشاعر عمر بهاء الدين الأميرى رحمه الله ليشمل العروبة ثقافة واعتقاداً ونعنى بذلك الإسلام لغة وعقيدة، وقد يتسع أكثر حين يدخل فى ذلك هموم أمته وقضاياها المصيرية.

ويتناول الشاعر قضايا أمته من منظور إسلامي، من خلال تأكيده على أهمية الإسلام في المشروع الحضاري العربي من جهة، ومشروع المقاومة من جهة أخرى .

وينطلق الشاعر في علاقته بالوطن من خلال فِكر متوازنة، حيث إنه يجعل العروبة جزءاً من العقيدة في مفهوم واحد ، فيجعل من مفهوم الوطنية ثقافة ومسئولية، فليس ثمة انفصال بين العروبة والإسلام، والشاعر لا ينثني عن تغنيه بالعرب والعروبة، ولا يمل عن قبول الدعوات، والسفر إلى البلاد المختلفة، للمشاركة في مناسباتها الوطنية، حيث إن الجزائر قامت بدعوته إلى احتفالات الذكرى الأولى لثورتها الإسلامية الظافرة، وصلى المحتقلون بهذه الذكرى، وصلى معهم الشاعر في جامع "كتشاو" (٢٢٩)، وهناك أنشد رحمه الله تعالى (٢٣٠).

يجلجلُ الحقُ ٠٠٠ والأكوانُ أذان ٠٠٠ بأنَّ آية َ هذا النصر إيمان ٠٠٠٠ وكان بين المدعوين قوميون ،ودار بين الشاعر رحمه الله تعالى وبينهم حوار وأحاديث حول عوامل النصر المجيد، حيث أصر الشاعر على تمسكه بعروبته وإسلامه، باعتبار هما مقوماً من مقومات النصر، ولأنهما يعززان إرادة الشعوب بالنصر، حيث يقول: (٢٣١)

> دربَ الحياة ِ،فإسلامٌ وقُرآنُ وعدلِها الفذُّ، أجناسٌ وألوانُ لهُ جَناحان ِ: إيمانٌ وإحسانُ وشاد مجد بنى الإنسان إنسان (٢٣٢) ورافعُ الصرح ما داناهُ بنيانُ أمراً حكيماً، وشائاً دونه الشان والدينُ أجدرُ من يرعاهُ دَيَّانُ

قالوا"العروبة " قُلنا: إنها رَحم وموطن و مروءات ووجدان أما العقيدة والهَديُّ المنيرُ لنا وشر عَــة " قد تآخت في سَمَاحَتهَا قلبٌ من النور يُحْيى جسِمَ حامِلهِ إذا تباهت حضاراتٌ بمُحْتَدِهَا فذروة العـزّ في مُمتدّ عالمـــهِ "محمدٌ" الله ، أنماهُ وأبدعَاهُ ر سالة ٌ و ر ســو لُ جِـلَّ ر بُّهُمَـا

ومن مظاهر وطنيته حرصه الشديد بأن يرى أمته قوية موحدة، ولا يتطرق لها داء التفرق والضعف، لذا نجده يبدع صوراً وعبارات، ويختار ألفاظاً مثل كلمة "أفيون"، ويشكل بها صورة قبيحة لهذا الداء بغية تشكيل موقف أخلاقي، أو إحداث استجابة سلوكية جميلة، لمواجهة تداعيات هذا الداء العضال

ويرى أن الأمة مريضة مرضاً مركباً ،فهي مريضة بداء التبعثر ، والمدعون بقدرتهم على العلاج مصابون بداء التسلط ،والمخلصون مصابون بداء الغفلة، وهذه الأمراض كما يرى الشاعر هي معوقات النهضة، وليس ذلك فحسب بل إن الشاعر من خلال أبياته يشعر نا بمر ارة الألم الذي ينتابه، على تمزق هذه الأمة المسلمة وتبعثر ها التي سادت العالم في حقبة من الحقب بكل قوة وأمانة يقول : (۲۳۳)

> يا ربِّ ما أنا فـــى الحياة أهى الصَّوابُ أم السَّرابُ ما لى قد اجْتذبت خطاى فلأرضُ في رأسى تدورُ ومُنعَفِصاتُ الحُرِّ هُــزَّتُ لى أمسة داء التبعثسر والمدَّعـونُ علاجَهـا

وما الحياة أما رَونهُا (٢٣٤) أم المنى مجنونها من السُّهول حُزونها (٢٣٥) شوؤنكها وشنجونكها للنطاح قسرونها والونتى أفيونهكا (٢٣٦) من دائها ، طاعُونُهُا

في المَعْمَعَانِ ركونها (٢٣٧) وشعورُ ها أودَى بها غَفِلُوا، وتِلكَ حُصُونُهَا والمخلصُونَ ، ، وأينَ هُم؟ مُلئت عليهم بالعداة وخانها مأمونها

ومن مظاهر عروبته أنه يهتم بقضايا أمته ويهتم بالنار المشتعلة التي لا يهدأ لها أوار في أنحاء الوطن العربي، وهو لا يستطيع فعل شيء غير الدعاء وغير الرجاء والتسليم، فالاضطرابات والفتن، والمواجهات في بلاد الشام يتصاعد سعارها ، يقول : (٢٣٨)

> بالدُّموع شؤونهُا (٢٣٩) يا ربِّ أجَّتْ في المحَاجِرِ والجلال يرونها والروضـــة ُالغراءُ نورٌ المرسلات جُفونها وأنا أصلى ، والعيون والعيون سنجونها حارت بنظرتِها ودارت

و يُظهر الشاعر جراحاً و آلاماً تقض مضجعه ،و رغم الشكوي الدافعة في أشعاره وفي قصائده من المصاب الجلل التي أصاب الأمتين العربية والإسلامية ،إلا أن الشاعر رحمه الله دعا إلى الصبر وإلى الوحدة والتعاون العربي ،من أجل النهوض وعدم الاندحار والرضا بالهزيمة والقهر، والوقوف والتصدي للإحتلال الصليبي الصهيوني ، فالشاعر ابتعد في قصائده عن قتل الروح المعنوية لدى الشعوب المسلمة، بل إنه حاول قدر المستطاع دعوة هذه الشعوب إلى الصبر والوحدة والترابط، يقول: (٢٤٠)

> والخطبُ من قلبنا في أعمق العُمُق بلى نُكِبنا بما قدْ نابَ أمتننا وإنَّهُ طبقٌ يأتى على طبق لا يأسَ فالحربُ أقدارٌ ودائرةً مكبَّلونَ ولكنْ فــى غـدٍ نبأ " يا نَجِمُ مزّق ظلامَ الليل وائتلِق لسنا نبالي ،وللقرآن في دَمِنا غداً سَيُشرق بالإسلام طالعنا

جُذي من العزم تطوى شئقة اللحق (٢٤١) رغم الصِّعابِ والإعدادِ والسَّبِـــــــق

ويتناول الشاعر القضية الفلسطينية باهتمام منقطع النظير، ويُعطى هذه القضية مساحة واسعة في شعره، متخذاً المسجد الأقصى رمزاً وعنواناً لفلسطين، وهذا يدلل على حب الشاعر لفلسطين ومسرى محمد صلى الله عليه وسلم ، وأيضا بهدف خلق اتجاه إسلامي في مشروع المقاومة العربية والإسلامية، ليرفع بذلك سقف الأهداف ويعزز الدافع، ويزيد في الحافز لمبدأ التضحية التي هي عنوان النصر وسبب التمكين، فيقول: (٢٤٢)

و هَاكها ، حِلقاً شُدت إلى حِلق ِ
ذِكرى من الإيمان والألـــق (۲٬۲۰)
وفى المحاجر وخز الهم والأرق ِ
وفى فلسطين الفتك والزهـ فلسطين الفتك والزهـ من اليهود عُرام البغى والشبق (۲٬۰۰)
الكفاح ، جَلجَل أمر الله أن أفــق ِ

يا مغرب العُرب والإسلام هـــات يَداً تحيى ونحيى لإسراء الرسول وللمعراج وفى الحنايا جــراح لا شفاء لها فالقدس نهب وتنكيال ومجازرة والمسجد الحرم "الأقصى" يلوته في على يا عالم العُرب والإسلام حـي على

وتناول الشاعر الأسباب التى أدت إلى ضعف الأمتين العربية والإسلامية معززاً مبدأ العقيدة من خلال إيضاح مدى الضعف والوهن الذى أصاب الإنسانية عندما تخلت عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويحاول الشاعر أن يظهر للإنسانية هذا الخلل الذى أصابها فى كل مناسبة يدعونه إليها ،والشاعر كلما مر على ذكرى أو مناسبة إسلامية تحدث عن مصاب هذه الأمة الجلل فى كل شئون حياته، يقول: (٢٤٦)

تعاودُنا الذّكرَى وما أخلدَ الذّكررَى وما أخلدَ الذّكررَى وصاحبُها المبعوثُ بالرحمة الكبررَى سراجاً مُنيسراً للبسرايا ، مُتمَّمَا مكارمَ أخسلاق الورى ، تالياً ذكرَى مكارمَ أخسلاق الورى ، تالياً ذكرَى وحيداً مع الذّكرَى ، وللهم زأرة صحيداً مع الذّكرَى ، وللهم زأرة صحيداً مع الذّكرَى ، وللهم التَّناحسر دانب وفي أمَّتِ فتكُ التَّناحسر دانب صحوس، إلى الخُسران يَاطرُها أطرا (٢٤٧) وفي بلدى واجُرْحَ قلبى ومُهجتى ومُهجتى على بلدى عشمٌ تفاقمَ واستشررَى (٢٠٠٠) تحكَّم واحتدَّتُ صسوارمُ بَغيّه مِ واحتدَّتُ صسوارمُ بَغيّه مِ وشد وجررً الناسَ يُوردُهُ م كُفراً

فجيلٌ على السَّوءَى يُربّى مُضَللاً
وشعبٌ يُعانِى القهر يَكُدْحُ فَى عُسْراً
وشرذِمة اغراضها نصب سَعْيها
تطأطئ للبَاغِ مَ وتلقف ما أذرى (٢٠١)
وغابت عن السَّاحِ الجّدارة والدّعة وغابت عن السَّاحِ الجّدارة أوالدّعة القيادة من لا يملك الرّشد والأمرا ولو جمع الإخلاص لله صفّه مم

وبعد أن تناول الشاعر مصاب أمته وهمومها ،وحالات التفكك والتناحر والهزيمة، نراه في أبيات أخرى يبكي أمجاد أمته ويتحسر على المجد التليد، وعلى السبق الذي كان لهذه الأمة، ويتحسر أيضاً على العظماء والعلماء والحكماء، الذين سطروا بأحرف من نور تاريخ أمة سادت العالم في يوم من الأيام ، يقول : (٢٥٢)

التاريخ تشرق عنزة وإباء التاريخ تشرق عنزة وإباء أيام شادت سادت الغبراء لنوالسه، وأثابه م وأفاء للعالم العلماء والحكماء جنات عدن - تنبت العظماء

هذى الرمالُ كأنتها صُحفٌ من يادهرُ أينَ الأمسةُ المُثلسى التى المجددُ مجددُ الله حثَ عبدادَهُ فتنافستُ هِمَمُ الرّجسالِ وأبدعتُ وبنتُ ذرىً في شامخات صروحها

ويبين الشاعر أن سبب انتكاسة هذه الأمة المؤامرات التي حاكها الأعداء ضد هذه الأمة المسلمة • يقول : (٢٥٣)

حَصِرَ الدعاءُ بخافقي وتلجُلجَا (''') الإسلام طحناً دوناً مَوتُ الفُجَا كيدٌ يُبيَّتُ كي يُدمِرُ أهْوجَا كيدٌ يُبيَّتُ كي يُدمِرُ أهْوجَا والفتكُ أبلِعُ ما يكونُ تدرُّجَا هذا بها أودَى وذاكَ تَفسرجَا

ماذا أقولُ وملء أنفاسي شَجا دارتْ رَحَى الأرزاء تطحن أمة أعداؤها والبغي في هَجَمَاتِهم يستهدفون تدرُّجاً تفتيتها والحكم أدوارٌ وتلعبُ قسمةً ويرى الشاعر رغم الضعف والتناحر والتفكك الذي أصاب الأمتين العربية والإسلامية، في الماضي نموذجاً للخلاص من الواقع الذي تعيشه الأمة الإسلامية، وهو لذلك يعيش حلم عودة البلاد الإسلامية المحتلة إلى ديار الإسلام، حيث يقول: (٢٠٥٠)

و نوه الشاعر كثيراً في أبياته إلى التكالب الذي تسعى إليه الدول الأجنبية للسيطرة على مصالح المسلمين وخيرات بلادهم، مظهراً تداعيات الدول غير المنحازة، التي دعت إلى عقد مؤتمر للسلام ليكوّن كتلة وسطا بين القوتين الخطيرتين المتنافستين للسيطرة على العالم وانتهاب خيراته، وتسخير شعوبه، واختارت مدينة "باندونغ" مكانا له .

وقد عقدت عليه آمال جسام، تكاد تعد من الأحلام ،والقصيدة التالية تمحص أمر المؤتمرين ...، وتستعرض بعض مصائب الإنسانية والأمة الإسلامية، يقول : (٢٥٦)

يا قادة الشرق فى "باندونغ "معندرة وللشرق فى "باندونغ "معندرة والكائب الكئبر والكراء بكر من حكم حدد روا فيما مضى من عهد ونا بكرم فان فيما مضى من عهد لكل في بصدر درس ومعتبر ورك ومعتبر والكل في بصدر درس ومعتبر

سبِجِلُّ أقوالِكم ضخــــمٌ به سبيَــــرٌ

شتَّى ولكنَّ سِفْرَ الفعل مُخْتَصَـرُ

وأعَضَلُ الدَّاءِ أنـِّـــى لا أرى لكـــــُمُ

من كعبة حولها التَّطْوَافُ يَنْحَصِرُ

أقطابك متخذوا أطماعهم صنتما

أوحى إليهم بما أبدوا وما ستسروا

كلِّ يُغنى على ليللهُ مُنتشبياً

والشرِّقُ في ليله الدَّاجي وما شعَرُوا

يا قادة الشرق إنَّ الهولَ مرتقبً

فالشرُّ مُحْتَدِمٌ والويلُ مُسْتَعِـــرُ والغربُ يعملُ في مكـرِوفي دَأبِ لمحْوكم وله في ذلكُــم بصَـر في الغرب قوم وعوا ما يَبْتَغُونَ وما ونوا عن الجدِّ في إنجاز ما نَظروا

ويأسف الشاعر لهذا المصاب العظيم الذي أصاب قادة العرب الذين أصبحوا لا يكترثون بمصاب شعوبهم ،وبالدمار الذي يحمله عالم الغرب للمسلمين في كل مكان، يقول: (٢٥٧)

يستعمرون فأين الرِّفد والورزرُ والجَهْلُ والفقرُ والأمراضُ والخرورُ في النِّيه لِن تعرفُوا - والله - ما الظَّقرُ الحقُّ كالشَّمْس مَهْمَا لجَّتْ السَّتارُ

والغاصبون بلاد الناس ما فتنوا سوائم الشرق أضواها تبللدها فيا لقومي إذا ظلّت ذواتك مم ما بالمآدب والأحفال نهضتنا

ويحاول الشاعر شحذ همم الناس وحثهم على النهوض بواقعهم، والخروج من أزمتهم التي يعيشونها، ويستنهض همهم نحو الجهاد في سبيل الله تعالى، باعتباره السبيل الوحيد للخروج من حالة الضعف والوهن، والانتفاض في وجه الأعداء، وكأن حال نفسه تقول إن الإسلام هو الحل لكل ما تعانيه الأمة الإسلامية، يقول: (٢٥٨)

قرعُ الطُّبُولِ وإنْ دَوَّى وجلجلَ فَـى الآهُ والضَعفُ فى الناس لا يَجتَثُ شَافَتَهُ عَب كفى الذي قدْ مَضى من هُوْن النفسنا الد دعائمُ المجد: إيمانٌ ومعرفة وعلم

الآفاق لِيسَ لهُ يومَ الوَغى خَطرُ غيرُ الكفاح فِما يُجْدِيْهِ مؤتمسرُ أليس فيما مضى وعظ ومُزدَجرُ وعُدَّة وعَدِيدٌ للألبى صَبَسرُوا

وتظل وحدة الأمة أملاً للشاعر ويطالب المسلمين بتحقيقها رغم فرقتهم وتفككهم السياسي، إلا أن عوامل الوحدة الحقيقة ما تزال قائمة أهمها العقيدة الإسلامية، واللغة والتاريخ ،والهم المشترك ،الذي ولده الاستعمار، فهذه العوامل تجعلنا كالبنيان المرصوص الذي يشد بعضه بعضا، وما الكرب إلا ابتلاء من الله تعالى ليقرب به قلوب الناس من بعضهم البعض، ويجمعهم على الحب والود والسعادة في الدنيا والآخرة، وفي ذلك يقول: (٢٥٩)

ونحنُ ما نحنُ سُوى أمّه قَ تُوزَّعتْ ركْبَانُهَا فى العُلى توزَّعتْ ركْبَانُهَا فى العُلى لكنتَنا من معْدِن مصوطلِن من منطلق واحد على هُدَى الله ونور مسن قد يَنْزلُ الخطبُ بنا فادحا يُقرب "الأقصى" مسافاتِنا وتجمعُ القدسُ شنتاتاً لنا وجذوة القدسُ شنتاتاً لنا وجذوة القرآن فى عزمها

مَضاؤُها قُدَّ مسن الغَضَسِبِ
والجِدُّ من دَرْبِ إلسي دَرْبِ
ندْب يِشُدُّ الشَّعسِبَ بالشَّعبِ
زنادُهُ من وَحْسددة السرَّبِ
زنادُهُ من وَحْسدة السَّعب الإسلام في النَّعْمَى وفي الكرْب في النَّعْمَى وفي الكرْب في جُمعُ الرُّكبِسانَ في ركب ما للرَّحسى بدُ مسن القُطب ونحَمَدُ الله علسى الخطب تصهر بالعُسر بالعُس

و شغل الشاعر بالقضية الفلسطينية كثيراً وخصوصا المسجد الأقصى، والأميري رحمه الله تعالى لم يكن مجرد شاعر كتب أشعاراً يواسي بها الشعب الفلسطيني لما أصابه، إنما هو من الرجال الذين حاربوا وشاركوا في حرب ١٩٤٨م، أما بالنسبة لشعره فقد شارك بالكثير من الشعر الوطني والجهادي، الذي يحث الأمة الإسلامية عامة والشعب الفلسطيني خاصة على الجهاد والمقاومة، ضد اليهود الغاصبين، وازدادت هذه المشاركة حضوراً في انتفاضة الشعب الفلسطيني عام ١٩٨٧م، يقول: (٢٦٠)

وفلسطينُ قد يَرى مسن يَراها حِطَّة السذُّلُ بعد عزِّ الصُّعسود ِ مَهِ السرُّوح والرسالات والإنجيل ِ

مَهـــد المسيــح ِخيــرُ المُهُــودِ معــرجُ الصَّــادق ِالأميــن ِالمُفــدَى

سيددُ الخاصق طارف وتاليد وكلُ شبر فيها حُشاشة نُنَقس إ

كلُّ رُكسن فِيها مَقسامُ سُجُسود

والصَّدَى رَنَّ في "المكبِّر" في

تكبيرة النزَّحف شنكدو كلِّ شنهيد

أينَ أينَ القُـوَّادُ خاصوا لنظاها

ورمُسوا جَحفل العيدَا بالجُنسود

بالجنود المُظفّ ريْن كلمع البرق

زحف أ وهم كقصف الرُّعود؟

ما فلسطين في الحقيقة والتاريخ

إلا إرثُ الجهادِ الجهدِ

كيف حالت أحوالنا فشُطِرنا

"القدس" والعيد لم يرل يصوم عيد

ورَمَيْنا "حيفا"و"يافا" و"عكاا

طعمة الذُّلّ للنَّه وم الحقود

ونُسيعُ الطعامَ! والموتُ ســوتَى

بين حتف الشُّج اع والسرِّعْدِيد ؟!

من يُجيرُ "الأقصى"ويَحْمي حِمى"المَهْدِ"

ويَرْعَى صَـرْحَ الفَخَارِ المَشيدِ

منْ يُلبِّي استغاثة الشرف المَثْ السوم

فيه يعيثُ فُدْ رُ اليهود .. ؟!

ويتفاءل الشاعر بالنصر، رغم كل الجراحات والآلام التي أصابت الأمة الإسلامية، ويبشر الشعب الفلسطيني بالنصر إن شاء الله، لأنه صاحب الحق، حيث يقول: (٢٦١)

مِنَ الله ِ...

مِنْ أقداره ...

جَلَّ قَدْرُهُ

تنزال هذا الفتح

فالنتَّصرُ .. نكسْرُهُ ...

ومِنْ حَوْلِه ِ...

مِنْ طوْلِه ...

وبأمره .. وحِكمتِه في حُكمِه

تَمَّ أَمْرُهُ ...

وإنَّ لهُ عُمْقاً .. وأَفْقاً ،

على مدىً منَ الدَّهرِ...

لن يرتد ... قد ذراً فجره ... وإنَّ لهُ إشراقَهُ .. وانطِلاقه أ ومَنْ قَالَ: أَوْقَفَنْنَاهُ ... فالجَهْلُ وزْرُهُ ولكنسها الآجال لليوم حقُّهُ وللغدر ملء السعي والوعي أزْرُهُ يُعدُ الحصيفُ الثاقب الرأى عزمكة لموعده المرصود في الغيب سِرُّهُ على ثقة ِ كالرّاسخ الطّود إنَّهُ سيأتي وفي الإبّان يزحَفُ كرُّهُ

ولم ينس الشاعر دور المرأة المسلمة المجاهدة في سبيل الله، حيث سجل رحمه الله بأحرف من نور، أبيات شعرية يثني فيها على الشهيدة (سناء محيدلى)، الفتاة اللبنانية المسلمة، التي كانت تبلغ من العمر سبعة عشر عاماً، يوم اخترقت بسيارتها المشحونة بالمتفجرات، قافلة سيارات إسرائيلية حربية، ففجرتها وقتلت العشرات، ثم لقيت وجه ربها سعيدة بإذن الله، وكانت قد كتبت قبيل عمليتها الفدائية الجريئة رسالة لأمها، تحيى فيها حسن تربيتها، وتبارك لها بما قامت به في سبيل الله، مهيبة بشبان الأمة العربية المؤمنين أن يقتدوا بها.

وكان الداعي من وراء كتابة هذه الأبيات ، هو زيارة أحد أصدقائه، أثناء مكوث الأميري رحمه الله، في قطر الإحياء أمسية شعرية، دعاه إليهما مكتب الخريجات، الذي قال له: هل قرأت في

جريدة"الراية" كتاب الشهيدة سناء إلى أمها ؟، فأبدي الأميري أسفه، لأنه لم يجد وقتاً للإطلاع عليه، فأخذ صديقه الجريدة، وأطلعه على الكتاب، وألح أن يعلق عليه في أمسيته، وبينما كان الأميري رحمه الله يرتدي ثيابه، سجل الأبيات الأولى، ثم أكملها في السيارة بين الفندق والجامعة، فجاءت مرتجلة على السجية، ولكنها تعبر عن أحاسيس الشاعر، حيث يقول: (٢٦٢)

قرأت كتاب السَّنا

من سناء سناء سناء

إلى أمّها ...

واحْتَبَسْتُ البكاءْ

تُشيدُ بها ...

بِجَنى غرسيها ...

تُهُنِّنُهَا ...

في مُقام العزاء

وتدعو ذويها ... وإخوانها ...

وكلَّ الرجالِ.. وكلَّ النساءُ ...

إلى المجدر

في حرب أعدائِنا ...

إلى تضحيات هُدى أ ... واقْتِداعْ ..

السناءُ ال

ولستُ أسمّى انتِماءً ...

ولكن أقول :

عروس السَّماء ...

فلا لِلجَنوب ...!

ولا للشيّمال ...!

ولا لِلتُرابِ...١

ولا للفداء ...!

تَبِيَنْتُ رُوحَكِ ...

فيما كتبت

ومن وحْي قلبك ِ
وحى الصَّفاءْ ...
تَبَيَّنْتُ أَنَّك نِنَبْتُ الهُدى
هُدى الله ِ...
فَدَنْ اللهَ الله َ...
وبَدْلُك النَّفس ِ
الله كان َ...
فَبَشْرَاك ِ...
فَبَشْرَاك ِ...
ان صحَّ منِّي الرَّجاءْ ...
وفى ظِلِّ عَرْش ٍ...
مع الأصفياء ِ...
مع الأنبياءْ ...

" عملية جريئة أمام الكنيست، تنفذها فتاة من القدس، عمرها ١٧ عاماً، الفدائية أشهرت مسدسها، وأفرغته على رجل كاهانا يدعى "إليعازار"، وجاءت العملية الفدائية، بعد ساعات قليلة، من تهديدات رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق شامير، ضد قادة الإنتفاضة مفادها، أن اسرئيل قادرة على قطع كل يد تمتد للنيل من الدولة اليهودية، وفي شجاعة هذه الفتاة، يقول الشاعر: (٢٦٣)

اسمعوها ، ، ، اسمعوا برقية مستعجلة من فلسطين من القدس بداراً مرسلة عبر سمع الدهر

بالحقِّ تعالى صوَّتُهَا صادقاً يَشرحُ للدُّنيا صميم المشكلة° من فتاة السلّم من قوم الهدى والندَّى تاريخُهُم ما أنْبَلهُ صاحت ِالبنتُ بمن همَّ بها ابتعدوا عني يا. يا سَفلة ْ أنا لم أقتل إليعازار لا ألف لا بل أنتهم يا قتلة أكدت في ثقة جازمة دون لبس ِ وانبرت مسترسلة أنا لمْ أقْتُلْهُ كلا إنسما شعب صهيون "كاهانا" قَتَلَهُ سلو تقاريركُمْ عما جنتْ يَدُكُمْ هتكاً ٠٠٠ وفتكا وإزهاقاً وتنكيلا عن التّحدي عن استفزازكم قد كنبلوا بالغشم تكبيلا حتى إذا أنَّ منهمْ مُثخَنِّ ألماً أسكتُّمُ صوتَهُ

خنقاً وتقتيلا.

ويذكر الشاعر رحمه الله، دور الطفل الفلسطيني في انتفاضة ١٩٨٧م، ويشيد رحمه الله بإرادة الطفل الفلسطيني في المقاومة، حيث يواجه البندقية والدبابة بالحجارة، حيث يقول: (٢٦٤)

طفلُ فلسطينَ الماردُ

صائحاً: اللهُ أكبرْ ...

ضاقَ بالقُمْقُم ... واستتعلى عليه

فتكستَّرْ ...

وانبرى منْ سِجْنِهِ

مثلَ شهابٍ...

وتحرَّرْ ...

عقد العزم أبيًّا

ومضى لا يَتَعَثَّرُ

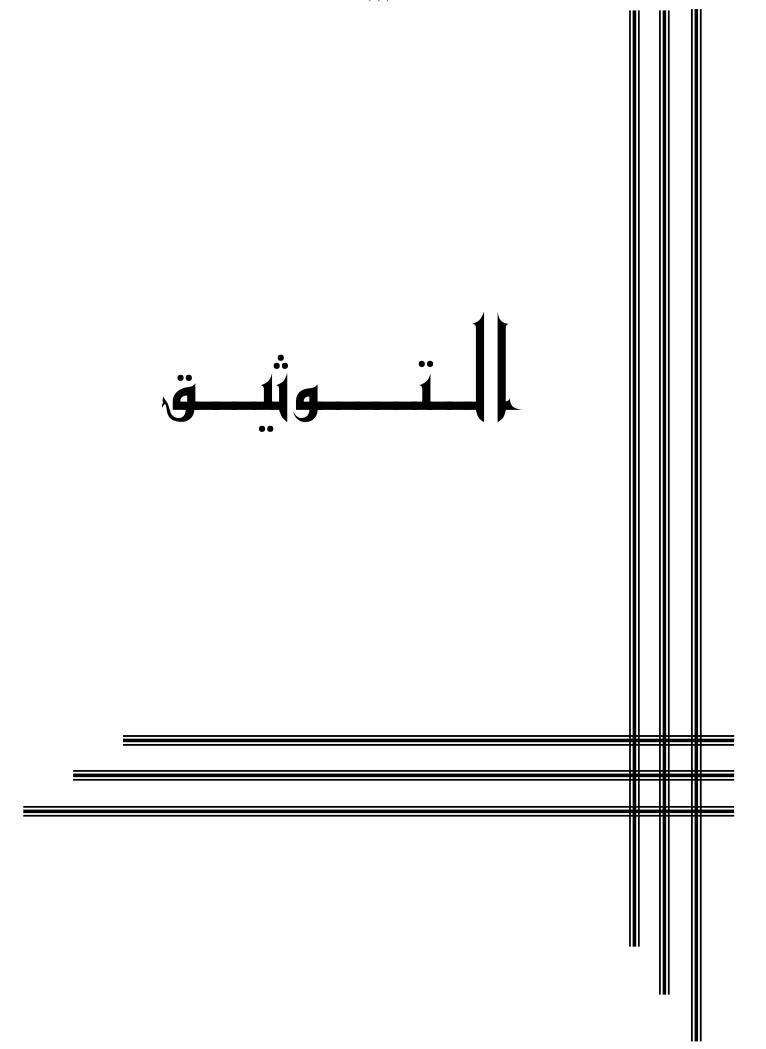

#### الصلة بالله تعالى:

- (۱) محمد نعيم ياسين: كتاب الإيمان مكتبة التراث الإسلامي القاهرة ،ص٩٠.
  - (٢) الذاريات: الآية (٥٦).
- (٣) شمس الدين محمد بن أبى بكر بن قيم الجوزية ،المكتبة القيمة مصر الطبعة الأولى 1٤٠٠ هـ ، ص١٤٠٠ .
  - (٤) سيد قطب: خصائص التصور الإسلامي دار الشروق القاهرة ، ص١٢٠-١٢١ .
  - (٥) محمد عبدالله دراز: دستور الأخلاق في القرآن ترجمة: عبد الصبور شاهين ،ص٦٨٧ .
    - (٦) محمد نعيم ياسين : كتاب الإيمان ، ص٣٠٠ .
      - (٧) البقرة: الآية، (٢١٣).
        - (٨) الحجر: الآية ، (٩).
        - (٩) الإسراء: الآية، (٩).
    - (١٠) عمر الأميري : ديوان مع الله ، ص ٤١ .
      - (١١) البَهر: البَهْر و البَهَر: تتابع النفس.
    - (۱۲) عمر الأميرى: ديوان مع الله ،ص١١٩.
    - (۱۳) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص١٠٩.
      - (١٤) حققتنا: أوجبت علينا.
      - (١٥) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص١١٤ .
        - (١٦) العقور: المفترس.
      - (۱۷) عمر الأميرى: ديوان مع الله ،ص ٦١.
        - (۱۸) انبجس: تفجر.
      - (۱۹) عمر الأميرى: ديوان مع الله ،ص٥٢ .
        - (٢٠) أطواء : الأطواء : الطرائق والمسالك .
    - (۲۱) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١٦.
      - (٢٢) عدة : العُدة : ما يُعد للأمر العظيم .
        - (۲۳) كابد : كابد الأمر : قاسى شدته.
    - (۲٤) اقدح زنده :قدح بالزند:ضرب به الحجر لتخرج النار منه.
      - (۲۰) ترامق: رامقه: تتبعه بنظره و بصره.

#### الجمال:

- (٢٦) نمر القيق :علم الجمال ، ص٦ .
- (۲۷) المرجع السابق ، ص۲۸-۲۹.
- (٢٨) محمد حسين جودى : المدخل إلى علم الجمال ، ص ٤١ .
- (٢٩) عبد الفتاح رواس قلعة جى مدخل إلى علم الجمال الإسلامى –ط١ : ١١١ هـ ١٩٩١م دار قتيبة للطباعة والنشر ،ص٣٠٠.
- (۳۰) مسلم بن حجاج النيسابورى: صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي الجزء الرابع حديث رقم ۲۰۶۵ بيروت: دار إحياء التراث ، ص۱۹۸۹م.
  - (٣١) عبد الفتاح رواس قلعة جي : مدخل إلى علم الجمال الإسلامي ، ص٣٠ .
    - (٣٢) فاطر: الآية ، (١).
  - (٣٣) عبد الفتاح رواس: مدخل إلى علم الجمال الإسلامي مرجع سابق ،ص ٣١ .
- (۳٤) وفاء محمد إبر اهيم : علم الجمال -قضايا تاريخية ومعاصرة الناشر مكتبة غريب شارع كامل صدقى ، ص٣٥ -٣٧.
  - (٣٥) الأنعام: الآية: (٩٩).
  - (٣٦) وفاء محمد إبر اهيم: علم الجمال، المرجع السابق، ص٣٨ ،٤٢٠
    - (٣٧) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٥١ .
      - (۳۸) تحالك : از دادت حلكته .
      - (٣٩) عمر الأميرى :ديوان مع الله ،ص٦٤ .
      - (٠٤) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص ٥٥ .
    - (١٤) عمر الأميرى: ديوان مع الله ،ص ١٣٤-١٣٥.

#### الحرية:

- (٢٤) ابن منظور: لسان العرب: حققه وعلق عليه ووضع حواشيه: عامر أحمد حسين: راجعه عبد المنعم خليل إبراهيم منشورات محمد على بيضون دار الكتب العلمية بيروت لبنان ط ٢٠٣ م ٢٣٤،ه ، الجزء العاشر، ص ٢٣٤.
- (٤٣) زكريا إبراهيم: مشككة الحرية الناشر مكتبة مصر -٣ شارع كامل صدقي الفجالة ، ص١٨٠.
  - (٤٤) المرجع السابق ، ص١٩٠.

- (٥٤) العارف بالله أبى القاسم عبد الكريم بن هوازن القيشرى النيسابورى: الرسالة القيشرية فى علم التصوف تحقيق وإعداد معروف زريق وعبد الحميد بلطة جى دار الخير الطبعة الاولى: ١٩٩٣م ١٤١٣ هـ، ص٢٢٠.
  - (٤٦) محمد الخضر حسين: الحرية في الإسلام دار الإعتصام، ص٠٤٠
    - (٤٧) عمر الأميرى: **ديوان مع الله** ،ص٥٥.
    - (٤٨) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص١٧٢.
      - ( ٤٩ ) رهج : الرهج الغبار .
    - (٠٠) أخادع : الأخادع جمع الأخدع وهو عرق في الرقبة .
      - (١٥) عمر الأميرى: ديوان مع الله: ص١٢٧.
- (٢٠) شدّ الإزار: شد المئزر أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم حيث إنه إذا دخل العشر الأواخر من رمضان جد وشد المئزر.
  - (٥٣) عمر الأميرى : ديوان أذان القرآن ، ص٧٠ .
  - (٤٠) عمر الأميرى: ديوان أذان القرآن ، ص١٢٧.
  - (٥٥) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص ٣٤-٥٥.
  - (٥٦) لا تلوى على أحد: لا تنتظره ولا تعول عليه .
    - (٧٥) كبد: الكبد: المشقة والتعب.

#### المحبة:

- (٥٨) آل عمران: الآية: (٣١).
- (٩٩) سيد بن حسين العفانى: موارد الظمآن في محبة الرحمن الناشر دار الأقصى –مكتبة النجاح بني سويف، ص١٤
  - (٦٠) المرجع السابق، ص٢١.
    - (٦١) المائدة : آية: (٥٤).
  - (٦٢) سيد بن حسين العفانى: موارد الظمآن في محبة الرحمن مرجع سابق ،ص٢١ .
    - (٦٣) التوبة: (١١٩).
- (۱۶) الحافظ بن كثير: تفسير القرآن العظيم تحقيق- دكتور السيد محمد السيد د- وجيه محمد أحمد د- مصطفى فتحي عبد الحكيم د- سيد إبراهيم صادق الجزء الرابع دار الحديث القاهرة ١٤٢٣هـ ٢٤٧، ٢٤٧ .

- (٦٠) العارف بالله القيشرى النيسابورى: الرسالة القيشرية في علم التصوف مرجع السابق، ص٢٤٤.
  - (٦٦) مسلم بن حجاج: صحيح مسلم الجزء الأول الحديث رقم ٤٣ ، ١٦٠٠ .
  - (٦٧) أبو بكر الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف ، مرجع السابق ، ص٧٣٠.
    - (٦٨) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٥٥ .
      - (٦٩) روح: الروح: الراحة.
    - (٧٠) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب ،ص١٤ .
    - (٧١) نكص : نكص على عقبيه : رجع إلى الخلف .
      - (٧٢) أعشاها: أغبشها وأضعف نظرها.
      - (۷۳) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب ، ص١٧٠.
        - (۷٤) عمر الأميرى : ديوان قلب ورب، ص٣٦ .
      - (٧٠) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب ،ص١٩٠.
    - (٧٦) القلب بيت الرب: دلالة على سعة قلب المؤمن.
      - (٧٧) ربقه: الربقة: الحبل يربط به العنق.
        - (۷۸) **غللت**: أوثقت.
    - (٧٩) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص ٢٢.
      - (۸۰) **تأله** : تعبد وتنسك.
      - (٨١) وجيباً: الوجيب: خفقان القلب.
        - (۸۲) **یشام** : یُری .
      - (٨٣) الحطام : حطام الدنيا : مالها ومتاعها .
        - (۸٤) **ثملت** : سکرت .
          - (٥٨) أوام : ظمأ .
      - (۸٦) عمر الأميرى: نجاوى محمدية ،ص٣٣.
        - (۸۷) **خامر**: خالط ومازج.
        - (۸۸) أورى : أورى الزند : أخرج ناره .
    - (٨٩) نهجت : نهج الإنسان : انبهر وتتابع نفسه وأخذ يلهت .
- (٩٠) أراويح : الريح : وهي نسيم كل شيء ، وجمعها أرياح ، وأرواح ورياح وريح ، وجمع الجمع أراويح .

- (٩١) الثبج: ما بين الكاهل إلى الظهر.
- (٩٢) رهج : انتثر وثار كما يثور الغبار .
- (٩٣) نفيري : النفير : البون الذي ينفخ فيه .
- (۹٤) فسرى : سرى عنه : كشف عنه : وستراح من ضيقه .
  - (٩٥) عتاق : فرس عتيق : رائع مجلِّ: والجمع عتاق .
    - (٩٦) انبلج: أشرق وتلألأ نوره.
  - (۹۷) عمر الأميرى :ديوان نجاوى محمدية ،ص٤٢ .
    - (٩٨) الضغط: المقصود ضغط الدم.
      - (٩٩) ريع: أشفق وتخوف.
- (١٠٠) حجزوا: استعمال دارج للحصول على مقعد في وسائل السفر.
  - (١٠١) سبط: السبط: ولد البنت.
- (١٠٢) وخط: الوَخْط: السريان: ويستعمل للشيب بجرى في شعر الرأس.
  - (۱۰۳) عمر الأميرى: ديوان أمي ،ص٦٨.
    - (١٠٤) أريج: الأريج: الرائحة الطيبة.
      - (١٠٥) حبي: الحِب: الحبيب.
  - (۱۰٦) عمر الأميرى: ديوان أمى: ص١٢٦.
    - السعادة:
  - (۱۰۷) ابن منظور : العرب : الجزء الثالث ، ص٢٦٢ .
    - (۱۰۸) طه: الآية: (۱۲٤).
- (۱۰۹) الشيخ أبى على أحمد بن محمد المعروف بابن مسكويه : تهذيب الأخلاق وتطهير الأخلاق \_ \_ 
  ۱۳۷۸هـ \ ۱۹۵۹م \_ مكتبة ومطبعة محمد على صبيح \_ بميدان الأزهر \_ بمصر \_ 
  \_ ص۸۰ \_ .
- (۱۱۰) عبد الفتاح محمد السيد أحمد: التصوف بين الغزالي وابن تيمية الطبعة الأولى: ١٤٢٠ هـ \ ١٤٠٠م دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع ج م ع المنصورة ص ١٢٦٠.
- (۱۱۱) ثريا عبد الفتاح ملحس: القيم الروحية في الشعر العربي قديمه وحديثه بيروت:دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر ص۱۱۷ .
  - (١١٢) ابن منظور: لسان العرب: الجزء الثالث عشر ، ص٣٢٦.

- (۱۱۳) ابن القيم الجوزية: تهذيب مدارج السالكين هذبه عبد المنعم صالح العلى العربي بيروت: ، دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ۱۹۹۷، ص٥٠٥.
  - (١١٤) الرعد: آية: (٢٨).
  - (١١٠) ابن منظور: لسان العرب: الجزء الثالث عشر، ص٢٥٩.
  - (١١٦) ابن القيم الجوزية: تهذيب مدارج السالكين مرجع سابق ، ص ٥٠٤ .
    - (١١٧) المرجع السابق ، ص٥٠٥ .
    - (۱۱۸) عمر الأميرى: ديوان مع الله ،ص١٦٧- ١٦٨.
      - (١١٩) عمر الأميرى: ديوان مع الله ،ص١٠٣.
        - (١٢٠) مُزع: جمع مزعة: قطعة.
    - (۱۲۱) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ،ص٠٤.
    - (١٢٢) العين: العيناء: ذات العيون الحسنة الواسعة وجمعها عِين.
      - (۱۲۳) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٤٣.
      - (۱۲٤) عمر الأميرى: ديوان مع الله ،ص١٠١.

#### اليقين:

- (١٢٥) ابن منظور : لسان العرب : الجزء الثالث عشر ، ص٥٦٥ .
- (١٢٦) العارف بالله القيشري النيسابوري: الرسالة القيشرية \_ مرجع سابق ،ص١٧٩.
  - (١٢٧) المرجع السابق ، ص١٨٠.
    - (۱۲۸) المرجع السابق، ص ۸۵.
  - (١٢٩) أبو بكر الكلاباذي: التعرف لمذهب أهل التصوف ، ص٧٣ .
    - (١٣٠) التكاثر: آية: (٥).
    - (۱۳۱) التكاثر: آية: (٧)
    - (١٣٢) الواقعة : آية : (٩٥).
    - (۱۳۳) عمر الأميرى: ديوان مع الله ،ص٦٧.
      - (۱۳٤) معاذ بن جبل رضى الله عنه .
    - (۱۳۰) أويس بن عامر من سادات التابعين رحمه الله .
      - (١٣٦) قيس بن الملوح: مجنون ليلى .
  - (١٣٧) قبيس : القبس شعلة نار تقتبس من معظم النار والقبيس تصغيره .
    - (۱۳۸) ميس : الميس التبختر .

```
(۱۳۹) عمر الأميرى: ديوان مع الله ،ص٩٤.
```

- (۱٤٠) هجيراه: دأبه وشأنه.
- (۱٤۱) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٥٤.
- (١٤٢) نبا: نبا الشيء: لم يستوف مكانه المناسب.
  - (۱٤۳) مجتبى: اجتباه: اصطفاه واختاره لنفسه.
    - (١٤٤) حبا: حبا فلاناً أعطاه ومنحه.
      - (ه ١٤) أسدى : أعطى وأولى .

#### الإخلاص: ـ

- (١٤٦) د- كايد قرعوش د- خالد القضاة د- عبد الرازق أبو البصل : الأخلاق في الإسلام، ص٨٧.
  - (۱٤۷) العارف بالله القيشرى النيسابورى : الرسالة القيشرية مرجع سابق ص٢٠٧ .
    - (۱٤٨) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٧٨.
      - (۱٤۹) وتجلى: اظهرى.
    - (۱۵۰) عمر الأميرى: ديوان مع الله ،ص٨٠.
      - (١٥١) العبث : اللعب .
    - (١٥٢) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب ،ص١٧.
    - (١٥٣) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب ،ص٢٦.
      - (١٥٤) طبعا: الطبّع: الشين.
      - (۱۵۵) عمر الأميرى ديوان قلب ورب ،ص٢٨٠.
        - (۱۵٦) فريضا: السهم المتميز الجيد.
    - (۱۵۷) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٣٠٠.
      - (١٥٨) لواذاً: لاذ بالشيء : لجأ إليه واستغاث .
        - (٩٥٩) **الشاف** : الأمد والغاية .
        - (١٦٠) مشرئباً: متطاولاً متطلعاً.
          - (۱۲۱) لا تنى : ونى : ضعف .

## السُّمُو:

- (١٦٢) ابن منظور: لسان العرب: الجزء الرابع عشر ص٤٨٨.
- (١٦٣) أحمد محمود خليل: النقد الجمالي: رؤية في الشعر العربي ص١٠٢.

- (١٦٤) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص١٧٢.
  - (١٦٥) عمر الأميرى: ديوان مع الله، ص٦٩.
    - (١٦٦) نجارى: النجار الأصل.
  - (١٦٧) فحيح : فحيح الأفعى : صوتها من فيها .
- (١٦٨) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٩٥.
- (١٦٩) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٩٧.
- (۱۷۰) عمر الأميرى: ديوان مع الله ص١٢٤ \_ ١٢٥.
- (۱۷۱) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص ١٦٩ ١٧٠.
  - (۱۷۲) عمر الأميرى :ديوان قلب ورب، ص٨.
- (۱۷۳) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١٤، ١٤.
  - (۱۷٤) غرثى : جائعة .
  - (١٧٥) جنان: الجنان: النفس.
  - (١٧٦) ألوب : لاب : حام متطلعاً دون أن يصل.
  - (۱۷۷) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب ، ص٣١ .
    - (١٧٨) سجوع: المغردة: الصداحة.
      - (١٧٩) الجدا: النفع والعطاء •
- (١٨٠) سلافها: السلاف: أفضل الخمر: ومن كل شيء خالصه.
  - (١٨١) ألمعياً: الألمعي: الذكي المتقد الصادق الفراسة.
    - (١٨٢) متبتلاً: تبتل إلى الله: تضرع إليه.
    - (١٨٣) أواها: الأواه: المتضرع المرسل الاه خاشعاً.
      - (١٨٤) منيباً : أناب رجع إلى الله وتاب .
      - (۱۸۵) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٣٦.
      - (۱۸۶) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب ،ص٤٢.
      - (۱۸۷) اشحذ: شحذ الشيء: أمضاه و أحد سنانه.
  - (۱۸۸) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ،ص١٧٠.
  - (۱۸۹) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٢٣٠.
- (١٩٠) أخاديد : جمع أخدود: وهو الشق المستطيل : وهنا آثار الدمع على الخد .
  - (۱۹۱) شمت : شام مخایل الشيء : تطلع نحوه ببصره منتظراً له.

- (١٩٢) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٤٤.
  - (۱۹۳) نضا: خلع ونزع.
  - (١٩٤) انتضى: استل: وأكثر استعمالها في السيف.
    - (۱۹۹) نعنو : نخضع .
    - (١٩٦) الغضا: شجر جمره قوى الإتقاد.
      - (۱۹۷) عضا: فرّق.
      - (١٩٨) غضا: غضا الليل :أظلم .
    - (۱۹۹) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٩٠.

#### الصفاء: ـ

- (۲۰۰) ابن منظور : لسان العرب : الجزء الرابع عشر، ص٥٧٠ .
  - (۲۰۱) ابن القيم: تهذيب مدارج السالكين ص٥٥٨.
    - (۲۰۲) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٨٨.
      - (٢٠٣) داجي : من المداجاة وهي المداراة .
    - (۲۰٤) عمر الأميرى :ديوان أذان القرآن ، ص ٢١ .
  - (۲۰۰) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية: ص ٤٨ .
    - (۲۰۲) شارفت : قاربت ودنوت .
      - (۲۰۷) و هجه: سطوعه.
  - (۲۰۸) عمر الأميرى: ديوان أذان القرآن ، ص١٢٨، ١٢٩ .

#### الارادة: -

- (٢٠٩) آل عمران : الآية : (١٩٥) .
- (۲۱۰) العارف بالله القيشري النيسابوري : الرسالة القيشرية مرجع سابق ص ۲۰۱ .
  - (۲۱۱) عمر الأميرى: **ديوان مع الله ،** ص ۸۹.
    - (٢١٢) خيمة: السجية والطبيعة.
  - (٢١٣) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب ، ص١٥.
    - (۲۱٤) حفني : أحاطني .
  - (٢١٥) يلوك : لاك الشيء : أداره في فمه ومضغه .
  - (٢١٦) سرائي: السراء: الهناءة: عكس الضراء.
    - (٢١٧) اللأواء: الشدة والمشقة.

- (۲۱۸) عمر الأميرى : ديوان قلب ورب، ص٣٤ .
- (٢١٩) غيَّان : غوى : أمعن في الضلال فهو غيَّان .
- (٢٢٠) أشيح : أشاح عن الشيء بوجهه : أعرض عنه .
  - (۲۲۱) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٣٨٠.
    - (۲۲۲) رهواً : رها : رفق : ورهواً : برفق .
- (٢٢٣) تنفس صُعداءك : تنفس الصعداء : مد نفسه وزاد فيه .
  - (۲۲٤) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب: ص٥٤.
    - (٢٢٥) يحبو : يُعطى ويمنح : وهنا : يُولد .
    - (۲۲٦) أقنى: أقناه: أعطاه حتى يرضيه.

#### الوطنية: \_

- (۲۲۷) ابن منظور، لسان العرب: الجزء الثالث عشر، ص٥٥٨، ٥٥٧.
- (۲۲۸) ثريا عبد الفتاح ملحس: القيم الروحية في الشعر العربي قديمه وحديثه بيروت: دار الكتاب اللبناني للطباعة والنشر، ص٣١٣ -٣١٣.
- (۲۲۹) كتشاو: اسم علم لمسجد جامع فى ناحية، بهذا الاسم فى قلب الجزائر العاصمة اغتصبه الاستعمار الفرنسي، وقتل المدافعين عنه، وحوله إلى كاتدرائية لمدة ١٣٢عام، ولما كان الاستقلال ، طالب الشعب الجزائري بإعادته فوراً مسجداً كما كان
  - (۲۳۰) عمر الأميرى :ديوان نجاوى محمدية ، ص١٠
  - (۲۳۱) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص١٠.
    - (٢٣٢) محتدها: المحتد: الأصل والجوهر.
  - (۲۳۳) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٢٤.
    - (٢٣٤) رُونها: الرُون الشدة.
  - (٢٣٥) حُزونها : جمع حَزن : وهو ما غلظ وارتفع من الأرض .
    - (٢٣٦) الونى : الفتور والإعياء والكلال .
      - (۲۳۷) المعمعان : الاشتداد .
    - (۲۳۸) عمر الأميرى :ديوان نجاوى محمدية ، ص٢٤.
      - (٢٣٩) شؤونها: الشؤون: مجارى الدمع في العين.
    - (۲٤٠) عمر الأميرى :ديوان نجاوى محمدية ، ص٢٧.
      - (٢٤١) **جذ**ى ً: جمع جذوة : وهي الجمرة الملتهبة .

- (۲٤۲) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٢٨.
  - (٢٤٣) الألق: اللمعان بسكون اللام: ودرجت بفتحتها .
    - ( ٤٤٢) الزهق : زهقت نفسه : خرجت و هلكت .
      - (٥٤٠) عرام: الشدة والخروج.
- (۲٤٦) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ،ص ٥٤، ٥٥ .
  - (٢٤٧) الرَّوع: القلب، النفس.
  - (٢٤٨) أزلها: الأزل: شدة الزمان وضيق العيش.
  - (٢٤٩) يأطرها: يشدها: أطر العود عطفه وحناه.
    - (٢٥٠) غشم: الغشم: أشد الظلمة.
    - (٢٥١) تلقف : لقف الشيء تناوله بسرعة .
  - (۲۰۲) عمر الأميرى : ديوان نجاوى محمدية ، ص٥٦ .
    - (۲۵۳) عمر الأميرى: نجاوى محمدية ، ص٥٩٥.
      - (۲۵٤) حصر: احتبس.
    - (٥٥٠) عمر الأميرى: ديوان أذان القرآن ، ص٦ .
  - (۲۵٦) عمر الأميرى: ديوان أذان القرآن ، ص٢٩، ٣٠.
    - (۲۰۷) عمر الأميرى: ديوان أذان القرآن ، ص٣٢.
      - (۲۰۸) عمر الأميرى :ديوان أذان القرآن ، ٣٣٠٠ .
  - (۲۰۹) عمر الأميرى :ديوان أذان القرآن ، ص٤٧ ـ ٤٩ .
- (۲۲۰) عمر الأميري :ديوان حجارة من سجيل ، ص٧٨، ٧٩
  - (۲۲۱) عمر الأميرى: ديوان حجارة من سجيل، ص ٤٥-٤٧.
- (۲۲۲) عمر الأميرى: ديوان حجارة من سجيل ، ص٥٥، ٥٨.
- (۲۲۳) عمر الأميري :ديوان حجارة من سجيل، ص١١٣ ١١٥ .
  - (۲۲٤) عمر الأميرى: ديوان حجارة من سجيل ، ص٨١٠.

# الفطيل التالين

الحراسة الفنيه

*أُولًا:* اللغة والأسلوب .

*تَانِباً :* الصورة والخيال .

*تَالْناً :* الموسيقى والإيقاع .

## ټوكلتة :

بما أن الشعر يهدف إلى تحقيق التأثير و الإمتاع ، وهذا يتطلب مواصفات خاصة فى التشكيل الفنى للشعر لتحقيق رسالته ، فهو يلجأ إلى تطوير إمكانات اللغة من خلال البحث عن خصائص موسيقية تحقق التأثير، وخصائص تصويرية تقود إلى التأمل الإرتقائي والتفكير المتواصل ،وإعادة تشكيل تجربة تخيلية عند المتلقى .

إن فهم وظيفة الشعر والطريقة التى يؤدى بها رسالته تبدأ أولاً بفهم طبيعة الشعر، لذا فقد قامت الدراسة لهذا الفصل على اللغة والأسلوب، والصورة والخيال، والموسيقى والايقاع، وطريقة الشاعر في تشكيل هذه الوسائل، لتكون قادرة على التعبير على معانيه وتجاربه.

ونظراً لأن رسالة الأميرى كانت روحية فقد ترك ذلك أثراً واضحاعلى لغته وصوره وموسيقاه، فجاءت على درجة كبيرة من المهارة الفنية من حيث الخيال والتنوع الأسلوبي .

#### أولاً: اللغة :-

#### أ\_ لغة الشعر:\_

يُعد التأثير الصوتى للغة العربية أهم ما يميزها ويكسبها أثراً على النفس الإنسانية، فالدلالات الصوتية ارتبطت باللغة منذ نشأتها الأولى ، وقد بين ابن جنى" أن اللغة رموز لأصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم"(1) ولما كان الشعر ديوان العرب، فقد لعب دور بارزاً في حفظ أصول اللغة ، يقول الرازى: "إن للغة العرب ديوانا ليس لسائر لغات الأمم، وهو الشعر الذي قيدوا به المعانى الغريبة والألفاظ الشاذة ، فإذا أحوجوا على معنى صرف مستصعب، ولفظ نادر التمسوه في الشعر، الذي هو ديوان لهم متفق عليه مرضى بحكمه ، مجتمع على صحة معانيه وأحكام أصوله محتج به على ما اختلف فيه من معانى الألفاظ وأصول اللغة" (١).

لذا انتبه نقادنا القدماء إلى القيم الجمالية للألفاظ في لغة الشعر، فوضح الجاحظ أن "المعنى إذا اكتسى لفظا حسنا، وأعاره البليغ مخرجاً سهلاً، ومنحه المتكلم دلاً متعشقاً، صار في قلبك أحلى ولصدرك أولى، والمعانى إذا كسيت الألفاظ الكريمة، وألبست الأوصاف الرفيعة، تحولت في العيون عن مقادير صورها، وأربت على حقائق أقدارها، بقدر ما زينت وحسب ما زخرفت" (") "من هنا كان الاستعمال الشعرى للغة هو أقرب الاستعمالات من طبيعتها، ولا يُعد الشعر ضرباً من الإيقاع الموسيقي فحسب، بل إنه خلق لغوى "(أ). إن لغة الشعر تجسيم للغة الفنان من خلال الألفاظ وإيحاءاتها، ووسيلة في التعبير والخلق، وغاية جمالية تدرك من معطيات تشكيلاتها الفنية وصورها المبتكرة، لذا فإنَّ لغة الشعر لا نقصد بها ما يفهمه المفسر اللغوى حسب المفهوم المعجمي، أو ما يفهمه النحوى من حيث علاقة اللغة اشتقاقاً وتركيباً، وإنما نعني بلغة الشعر طاقة القصيدة الشعرية وإمكاناتها "(ق) ولا يعني ذلك إغفال الدلالات النحوية والصرفية والمعجمية، إذ على الشاعر مراعاة هذه الجوانب، ولكننا نولي شاعرية اللغة وارتباطات شحناتها الإنفعالية بتجربة الشاعر مراعاة هذه الجوانب، ولكننا نولي شاعرية اللغة وارتباطات شحناتها الإنفعالية بتجربة الشاعر الاهتمام الأكبر.

واللغة في الشعر لها قيمة جمالية ذاتية، تكتسبها من ألفاظها الموحية وتراكيبها الخاصة، التي يتحقق بها إثارة انفعال المتلقى، وإثراء وجدانه ودفعه إلى التأمل أو إحداث موقف سلوكى أو أخلاقى، فهى "لغة بنيت على نسق الشعر في أصوله الفنية والموسيقية، فهى في جملتها فن منظوم منسق الأوزان والأصوات ، لا تنفصل عن الشعر في كلام تألفت منه"(١).

وهي مجازية مكثفة تشع إيحاءات وتحفل بالصور التخييلية والمعاني المبتكرة ،وهي بذلك قادرة على "إحداث الأثر النفسي المطلوب ، أما الألفاظ المستعملة فيما وضعت له في العرف اللغوي،

فهى ذات طابع خبرى تقريرى يصلح فى توصيل المعلومات، ونقل الأفكار دون أن تكون عندها الفعالية الكافية، فى خلق المعانى وتنشيط الفكر "(٧) ، ولهذا تختلف لغة الشعر عن لغة النثر والعلم، وقد حذر نقادنا القدماء من استخدام الألفاظ العلمية فى الشعر حرصاً على نقاء اللغة الشعرية وتفردها ، فقال "ابن سنان الخفاجى" "ومن وضع الألفاظ فى مواضعها ألا يستعمل فى الشعر المنظوم والكلام المنثور، من الرسائل والخطب وألفاظ المتكلمين والنحويين والمهندسين ومعانيهم، والألفاظ التى يختص بها أهل المهن والعلوم"(٨) ، وإلى ذلك أشار حازم القرطاجنى عندما قال "وأما العلم فلا يثبت أيضاً الشاعر يودع شعره معانى منه فقد بان بأن مستخدم هذه المعانى العلمية فى شعره يسىء الاختيار ،مستهلك لصنعته ، مصرف فكره فيما غيره أولى به وأجدى عليه"(١) ولذلك فعلى الشاعر أن يحسن انتقاء ألفاظه تبعاً لحالات النفس المتغيرة ، و إشراقات الروح الشاعرة ، لا إلى الأصل اللغوى الموضوع لها فى ثنايا المعاجم،" فإذا كان أصل الحسن معلوما أخت يج بالضرورة إلى أن يتضمن الشعر ضروباً من الإشارة وأنواعاً من الإيصاءات أحت يج بالضرورة إلى أن يتضمن الشعر ضروباً من الإشارة وأنواعاً من الإيصاءات والتنبيهات"(١٠).

وكما اهتم النقاد بالقيم الفنية للغة الشعر وخصوصيتها ،واهتموا كذلك بالقيم الصوتية للألفاظ والتراكيب ، يقول قدامة بن جعفر واصفا ًاللفظ الشعرى "بأن يكون سمحا سهل مخارج الحروف من مواضعها ، عليه رونق الفصاحة مع الخلو من البشاعة"(١١) ، وقد فصل ابن الأثير القول في ضرورة التناسب الصوتي في تكوين لغة الشعر فقال : "ولست أعنى بالجزل من الألفاظ أن يكون وحشيا متوعراً عليه عنجهية البداوة ، بل أعنى بالجزل أن يكون متينا على عذوبته في الفم ولذاذته في السمع"(١١)، ولعل القرطاجني كان أكثر النقاد في تحديد المصطلحات اللغوية المستعملة في الشعر تبعا لقيم التناسب والتآلف ،" فجعل عذوبة اللفظ راجعة إلى حسن انتقاء مادته الصوتية وسهولتها ، وعنى بالطلاوة تآلف الحروف في وحدة صوتية خالية من التنافر ، أما الجزالة فترجع إلى قوة الصلية بين الكلمات والتناسب بينهما "(١٣).

وكان الجاحظ أول من فطن إلى طبيعة التركيب الشعرى ، فجعل تلاحم أجزاء القول الشعرى معياراً للجودة إذ يقول:" وأجود الشعر ما رأيته متلاحم الأجزاء سهل المخارج ، فيعلم لذلك أنه أفرغ إفراغاً واحداً ، وسبك سبكا واحداً فهو يجرى على اللسان كما يجرى الدهان"(١٤) وهذا إدراك واع لطبيعة الاستعمال اللغوى في البناء الشعرى .

إن الشاعر حين يبدع قصيدته لا يحفل كثيراً بالغرض الذى يسعى للتعبير عنه أو الأفكار التى يريد نقلها "ولكنَّ اهتمامه يكون موجها ًإلى أن يثير في اللغة نشاطها الخلاق، حتى يكتمل له التشكيل الجمالي، الذى يعادل أو يوازى واقعه النفسى والفكرى والاجتماعي "(١٥).

وقد تغلب الشاعر - أحيانا- طريقة معينة في التعامل مع الألفاظ ، فيبني له تشكيلاً لغوياً خاصاً يعرف به ، وأسلوباً يميزه عن باقي الشعراء ، ويستطيع بمقدرته اللغوية أن يبعث الحياة في اللغة الجامدة غير ملتزم - تماما بدلالتها المعجمية ، ومستلهما الإيحاءات التي تناسب المعنى وتوضحه "ذلك أن الشاعر بسيطرته على اللغة يخلع عليها من شاعريته وخبرته اللغ معلى يجمع بادراكه الفنى – بين النظام الداخلي للكلمة والنظام الخارجي لها ، ويضيف – بحسه اللغوى – اشتقاقات واستخدامات رمرزية وأسط ورية تثرى اللغة وتجعلها كيانا متكاملاً لاحروفا متراصة "(١٦)).

وتعد القصيدة بنية لغوية تتركب من عناصر مؤتلفة ، يدخلها الشاعر في علاقات جديدة تتفاعل داخل السياق لتنجز التشكيل الجمالي ،" فالأنظمة اللغوية ليست بذات وظيفة جمالية إلا عن طريق علاقاتها المتبادلة حين يفسر أحدها الآخر ويدعم دوره ؛ لأن الفعل الموجد للنشاط اللغوى يوجه كل عنصر إلى موضعه من نظامه ، كما يوجه كل نظام إلى علاقته بغيره محدداً للسياق الشعرى وجهته نحو البناء الشعرى الكامل ، فالقصيدة ليست نصا لغويا ولكنها كيفية خاصة في التعامل مع اللغة "(۱۷)

فالألفاظ في القصيدة جزئيات في بناء عضوى متكامل ، تندمج في علاقات لغوية لتعطى الدلالة المعنوية للعمل الفنى ، واللفظ رمز يختزل المعنى ويعبر عن الأحاسيس ، والكلمات" ليست قطعاً من الخشب أو الفسيفساء يوضع بعضها إلى جانب بعض ، وإنما الكلمات أرواح تختزن في داخلها مشاعر وإحساسات وهي بتفاعلها مع غيرها داخل سياق لغوى قادرة على منح بعضها البعض دلالات وفعاليات خاصة "(١٨)، بحيث تصبح أكثر استيعابا التجارب الآخرين وأكثر انتاجا اللدلالة وانفتاحا الي آفاق رحبة من التأمل والتأويل والتفكير المتواصل .

#### ت- المعجم اللغوى:-

يتشكل المعجم اللغوى عند الشاعر من خلال ارتباط النص بتجربته، فالتجربة هى التى تملى على الشاعر اختيار الألفاظ المناسبة، القادرة على بعث شعور أو إحساس ما، وبقدر ذلك تصبح أكثر جمالاً، فعملية الانتقاء اللغوى هى من صميم العملية الإبداعية عند الشاعر، لأن الانتقاء ليس اختياراً عقلياً، وإنما هو انتقاء وجدانى روحى.

ولأن اللغة في حس الشاعر ليست تعبيراً عن تجربة أو نقلاً لمعنى فحسب، إنما هي تشكيل إبداعي يهدف إلى بعث شعور نفسى، أو خلق استجابة سلوكية أو عاطفية.

وثمة أمر آخر يتحكم في عملية الانتقاء اللفظى وهو عامل البيئة والثقافة والخبرة اللغوية ، وهذا العامل لا يخلق ألفاظاً جديدة فحسب، بل يعطى الشاعر خيارات انتقائية للألفاظ، ويكشف عن الإمكانات الكامنة فيها، وما تبعثه من إيحاءات وما تنتجه من دلالات .

ومن خلال متابعتنا للمعجم اللغوى عند الشاعر فى دواوينه التى اخترناها للدراسة وهى "مع الله" ،و" نجاوى محمدية"، و" قلب ورب"، و" أذان القرآن "، وجدنا أن أكثر هذه الكلمات حضوراً فى هذه الدواوين تنتمى إلى عالم الروح. مثل:

- ١٠ القلب : وقد تكرر أكثر من مائة و خمسين مرة .
  - ٢- النفس: وقد تكررت أكثر من مائة مرة.
- ٣- الروح: وقد تكررت أكثر من خمسة وتسعين مرة.
  - ٤- العين وقد تكررت أكثر من ستين مرة .
  - هـ العقل: وقد تكرر أكثر من خمسة وأربعين مرة.

ومن المعلوم أن هذه المفردات هي الأساس التي تنطلق منها حركة الروح وإليها تعود .

وهناك مفردات أخرى تعبر عن العالم الروحى عند الشاعر وهى :- السمو ، الحر ، البون ، الغيب الجهاد ، الجمال ، الفجر ، النور ، الوجود ، الكيان ، الكنه ، الكون ، الهيام ، السجود ، الحيرة ، الحياة ، الليل ، الحب ، السنا ، الجنان ، الجسم .

ونظراً لعمق التجربة عند الشاعر لكونه ينطلق من تجربة ذاتية، ورؤية خاصة للحياة والأحياء تستمد أصولها وحيويتها من ثقافة الإسلام وتعاليمه، فإنها تنم عن تجربة روحية عميقة يحياها الشاعر. لذا فقد اعتمد على ألفاظ تتوافق مع هذه التجربة العميقة، فتميزت ألفاظه وأساليبه بالعمق والإيحاء المتواصل، وبالغموض أحياناً، مما يضع القارىء في عالم خيالي مترامي الأطراف يستغرق تفكيره وتأمله.

وبما أن تجربة الشاعر عميقة وتتسامى على الواقع المادى ولحظات الضعف الإنسانى، وتسمو نحو عالمها الروحى، فقد انساقت الكلمات انسياقاً فطرياً، لا تصنعاً ولا تكلفاً، ووجدنا أنها مرتبطة بتجربة النص

وبما أن تجربة الشاعر هي تجربة روحية عميقة، فإننا نجد ألفاظه تحمل تجربة إنسانية خاصة بالشاعر، وتفتح هذه التجربة لتعدد زوايا الرؤية.

وقد شكلت هذه التجارب معجمه اللغوى فأمدته بألفاظ أكثر إيحاءً. ومن خلال متابعتنا للألفاظ المستعملة في دواوين الشاعر، وجدنا أن الألفاظ تحمل بالإضافة إلى مدلولها الأصلى الذي وُضعت له دلالات أخرى نستشفها من عمق تجربته، وهذه الألفاظ لم تكن ألفاظاً عرضية، إنما جاءت تحمل عمقاً دينياً وعقدياً.

ويختار الأميرى من اللغة وإيحاءاتها. ويولد منها ما قدر على التوليد لا ليأتى بمعان يجهلها الناس تماماً، ولكن ليصور صفوة معارفهم من زوايا متفردة، تدهشهم وتبعث فيهم إحساسات جمالية خلاقة لا تنتهى عجائبها، فحجارة هذا البناء الموضوعي هي الألفاظ ،إلا أن الألفاظ في الشعر توميء إلى ما وراء المعانى، فتضاف إليها أبعاد جديدة، وبذلك تتجدد وتحيا، وبغير ذلك تذبل وتموت، إذ نجد ألفاظه تقدم صورة إنسانية وفنية قادرة على التعبير عن التجربة الشعورية.

وربما يتوجه الأميرى في دواوينه بشكل عام لتوظيف النص القرآني ،وذلك لأن النص القرآني يشع كثيراً من المعاني الروحية في اللغة الشعرية ويجعلها أكثر حيوية وتوهجا.

حيث يقول: (١٩)

وأنَّ في فرغ "دنا فتدلى" وضعفى بقوة أصلى تقوَّى (٢٠) تكونتُ في ظلمات" ثلاثٍ" ولكننى عدتُ بالله ضوَّ ا (٢١)

وقوله: (۲۲)

بجُداءٍ من حديث المصطفى "إذهما فى الغار" حى النبرات معنا الله "فلا تحزن "أجل إنه الله مقيال العثرات ("٢")

وقوله : (۲۴)

وإنَّ لى منذ أنْ قيلَ "اهبطوا "نصباً لا ينتهى ووغيٌّ في كلِّ منعرج ("٢)

كما يميل إلى التوظيف الإلماحي من خلال توظيف اللفظة القرآنية، فهذه اللفظة وإن كانت ليست نصا صريحاً، فإن لها ايحاءاتها المشعة في وجدان القاريء، وذلك نحو قوله: (٢٦)

مع الله في الفلك المستطير وفي الشمس تجرى لمستقر (<sup>۲۷)</sup> مع الله في البحر ملح أجاج مع الله في سلسبيل النهر (<sup>۲۸)</sup>

وقوله : (۲۹)

روْحٌ وريحانٌ ، وراح ٌلدة ٌ لا غولٌ فيها من سنى وسناء (٣٠) (١٣)

وقوله (۳۲)

أسرى وسبحانَ الذي أسرى به

وقوله : (۳۴)

فذرى السماءُ يُنيرها الإلهامُ (٣٣)

"مريمي الرزق" قدسي الجني (٣٥)(٣٦) المريمي الرزق المرابع المراب

وحبا كنهى فيضــاً غــدقاً

وقوله . (۳۸)

وكان اتجاهى سدرة العزّ والنَّدى (٣٩)

مددتُ يَدَىْ وجْدى إلى "منتهى " العلا

وقوله : (٠٠)

حياتي إلى ربِّ السماواتِ بالتي ٠٠٠ (١١)

وأعلنتُ يأسى من بني الأرض ِ دافعاً

وقوله : (۲۶)

وقد قلتُ :"كنتم " فكانت قمينة (٣٠)(١٤٤)(٥٠)

بحرمة عهدكَ الحقاً علينا اا

وقوله : (٢٠)

قلتُ أصلى ، فإذا السهو في صحوى ، وأسترجعُ ما من رجوعْ (٧٠)

وقوله (۴۱)

كيف أرضى للنفس دُلّ الصّغار (٩٠)

لم أرُم قط أن أدسي نفسى

وقوله : (٥٠)

وتجلّى لجبال الهمِّ تجثو فوق صدرى فلقد أرهق صدرى حَملُ هم مستطير (١٥)

ويعتمد الشاعر على الإيحاء بهدف وضع المتلقى في تجربة روحية .

بقول : (۲۰)

من الضرِّ في شهقاتِ النَّحيبُ (٥٣)

دعاكَ إلى كشف ما مَسَّهُ

وقوله : (۱۰)

عَرْفاً عن أشرف الخلق بجَنان مولَّ لَهُ مِشْرِئبً

أنا لما تنسَّمَ الروحُ، عبر الأفق وتطلعت خاشعكا مسهابا فتراءت لعين قلبيي أنسوار نبيّ الهدى الرسول المربى (٥٠)

وقوله: (۲۰)

من غریب مرزاً فی دیارهٔ یتلظی من همّه ودواره (۷۰)

إيه قرنايلٌ ، عليك سللم للله وحيداً النَّجمَ في الليالي وحيداً

حيث يوحى لنا بصدق اللجوء وعمقه في قلب الشاعر لله تعالى والتذلل والانقياد له سبحانه، مثل قوله حين ينفعل بالروضة الغراء ،حيث جعل لقلبه عينا تبصر، وتحلق في مدارج الروح والأخلاق. وقوله: (^^)

والقلبُ بيتُ الربِّ ، صاغ َ من السنا والعشق خفقه (٥٩)

ويميل الشاعر إلى توظيف الحديث النبوى من أجل ترسيخ الأخلاق ورفع مستوى القيمة واعتدال السلوك الإنساني ، يقول : (١٠)

حذاريا شيطانَ جسمى حذار فهده أيامُ شدّ الإزار (٢١)

"شد الإزار " إشارة إلى الحديث النبوى أن النبى إلى إذا دخل العشر الأواخر من رمضان جد وشد المئزر .

#### ث - جمع المؤنث السالم :-

جاء استعمال الشاعر لصيغة جمع المؤنث السالم دالاً على تنوع تجاربه، وليس دالاً على تعددها فحسب، ففي قصيدته " مع الله " تتجلى هذه الصيغة في قدرتها على إبراز هذا التنوع في التجارب التي أدت إلى تعميق الموقف، ونسج العلاقة الروحية بين الشاعر وموضوعه، وتشكيل رؤية ذهنية ، حيث يقول : (١٢)

مع الله فى سبحات الفِكَرْ مع الله فى لمحات البَصرَرْ مع الله فى نبضات البَهَرْ مع الله فى نبضات البَهَرْ مع الله فى رعشات الهوى مع الله فى الخلجات الأخرْ

يجمع الشاعــر صيغة المصدر على نفــس صيغة جمع المؤنث السالم مثل كلمة" التقاء" فيقول · (٦٣)

إلى التقاءات السما بالثرى عند حدود الأفق المفترى بصائر الإيمان أتى سرى بالأرض آفاق لبعض الورى

تمتدُّ بالأبصار آفاقُ ها ويبلغُ التميينِ غاياتِه لكنَّ أهلَ اللهِ تسرى بهمْ وفي التقاءات جباه التُقي كما وتظهر قدرة هذه الصيغة في إبراز قوة الشاعير في مواجهة الشهوات في تنوعها ، في مثل قوله : (٦٤)

إلهى ،هذا المحيطُ المثيرُ . • وما فى دمى من سُعار الهوى وحشدُ الخِلاباتِ والمغرياتِ وكبتى المريرُ وطولُ النصوى (١٥)(١٥) وطبعى الذى أنت سوَيتَ وما فيه من نصرعات تصوى بك اللهُ من كل ذا أستجيرُ . • ومن كنتَ جاراً له ما غوى

يلجأ الشاعر إلى هذه الصيغة بغية بعث شعور ما أو موقف شعورى خاص، من خلال كلمة "نفحات" المثيرة للعواطف، يقول: (١٧)

هذه النفسُ وما أعجبَها مَلكٌ خالطه خَبٌ غرورْ نفحاتٌ من فجور وتقـــى حَلكٌ من حماً ، أو فيضُ نورْ (١٨)

أو كلمة عزمات في قوله: (٦٩)

وفي عزماتي عنادُ الجهاد في وصدق اليقين ولا أدعى

حيث إن هذه الصيغة تبين تنوع محاولات التحدى والمواجهة عند الشاعر واستنبات صدق اليقين من خلال هذا التنوع.

وتجىء هذه الصيغة لتعميق معنى التذلل للشاعر ومعنى العظمة لله تعالى حين يحيل جسده إلى ذرات تتخللها العبودية لله تعالى ، يقول : (٧٠)

## أقصِّرُ يا ربى وأذنبُ مخطئاً وفي غور ذراتي وذاتي تعبّدُ

وتشير هذه الصيغة إلى تعميق التجربة ومعاناة الشاعر النفسية والروحية ، كما نرى في قوله : (٧١)

## زفراتك لاهبات الوهج ِ، والقلبُ جراحُ

وتأتى الصيغة إلى تنويع زوايا الرؤية البصرية عند الشاعر، وهذا أدى إلى ظهور موقف عند الشاعر وهو موقف الحيرة، يقول: (٧٢)

## وأنا أصلى ، والعيون المرسلات جفوتها

تثير هذه الصيغة معانى ثانوية كاستعماله لكلمة سبيات وعدوله عن سبايا، وهذا يفيد تعميق معنى الأسى والمعاناة الذي لحق بالمسلمات ، بما يثير معانى النخوة والحمية الدينية في النفوس ،

يقول : (٧٣)

## ما "العيدُ" والقدسُ في الأغلال رازحة والمسلماتُ سبياتٌ لفساق؟!!

وكذلك استعمل كلمة" نبضات" وعدل عن المصدر فلم يقل نبض كيانى، لأن صيغة نبضات أكثر إيحاءً بتعدد التجارب التى تحكى مع كل تجربة منها قصة وحكاية، وتشكل موقفاً وتبرز شعوراً، وتفجر انفعالاً، يقول: (٧٤)

## وخامر رُوحى وأوْرى جُروحى وفسى نبضات كيانى امتزجْ

وفى سياق آخر عدل الشاعر عن صيغة المفرد، إلى صيغة جمع المؤنث السالم، للإشارة إلى تنوع الرؤية القلبية، وهذا أدى إلى خلق موقف نفسى وهو الشعور بالإعياء والتعب.

يقول : (٥٧)

#### وبمسمعي، رغمَ المدى النائي، استغاثات عظائمْ

وأحياناً يلجاً الشاعر إلى تصغير هذه الصيغة لخلق شعرور بالمتعة الروحية ، في مثل قوله: (٢٦)

مرّت وفرّت هنيهات سعدت بها وغاب ، بل ذاب صفو الأنس والغزل وكذلك قوله في صيام رمضان وما يثيره من مشاعر ، يقول : (٧٧)

## واغنم أويقات التجلى في الطريق إلى نزوحك أ

وكثيراً ما يعتمد على تصغير هذه الصيغة ليقلل من الحضور المادى في علاقته بالأشياء، ويوسع مساحة الحضور الروحي أو الوجداني أو التأملي ، كما في قوله :  $(^{VA})$ 

## يقظة الفجرّ أيُّ سرِّسنيِّ في لحيظاتك العِذاب السنية °

#### جـ التكرار:-

يعد التكرار اللفظى من الوسائل اللغوية التي تؤدى دوراً في التعبير عن الحالة الشعورية التي تكتنف الشاعر وتسيطر عليه ، فيسقطها عن طريق تكرار لفظة أو عبارة .

"والتكرار في حقيقته إلحاح على جهة هامة في العبارة، يعنى بها أكثر من عنايته بسواها، ويستطيع الناقد البصير أن يطلع على الفكرة أو الحالة التي تسيطر على الشاعر، من خلال العناصر المتكررة في شعره، ولا تأتى هذه الألفاظ مكررة على نحو عابث ،بل تنبع من معجم الحالة النفسية

التى انتابت الشاعر أثناء استيحاء التجربة، في كيانها قبل صياغتها" (٧٩)، وقد اتخذ التكرار في شعر عمر الأميري معاني متعددة وهي:

١- تعميق معانى الجمال وإيجاد تجربة روحية، في مثل قوله: (٠٠)

وكان المقامُ العظيمُ العظيمُ العظيمُ العظيمُ العظيمُ العظيمُ العظيمُ العظيمُ العظيمُ المسولُ ا

وقابل الشاعر هذا الجمال الذى انبعث من تعميق عظمة المكان والانفعال به، بحالة هُيام متواصل دفعته إلى التسامي والانعتاق من الارتباطات الأرضية.

ويقول : (٨١)

مددتُ يَدَى وَجْدِ الضراعة مُلحفاً وكنهى يدعو كلَّ كنهى مردّدا

۲- تعميـــق المعنـــ عبهــدف توسيــع دائــرة التجــربة الروحيــة وامتدادها التأملي كما في قوله: (۸۲)

وسأمضى بالروح أسمو وأرقى ثم أرقى ٠٠٠ وأستحثُ خطايا

٣- تعظيم المعنى ليبلغ أعلى درجاته كمالاً وجمالاً مثل تكرار "لك الحمد" كما
 في قوله: (٨٣)

لك الحمدُ طوعاً لك الحمدُ فرضاً وثيقاً عميقاً سماءً وأرضا لك الحمدُ صمتاً لك الحمدُ خفقاً حثيثاً ونبضا لك الحمدُ ملءَ خـــلايا جَنَانى وكل كيانى رُنــواً وغمضا

٤- تعميق الشعور الروحي وخلق تجربة روحية ، يقول : (١٩٠)

قلبى وما قد بثَ قلبى فى الجَنِان وفى الكيانُ قلبى وبثُ القلب يَعجِزُ أَنْ يُصورَّرَهُ البيانُ يعدو المنى يحدو السنا فكأنَ قلبى فرقدانُ والقلبُ وهو أبو القلوبِ وكلُ ما فى الكون فانُ

٥ تعميق المعانى والمواقف الإنسانية ، مثل قوله : (٥٠)

تسولُ لى نفسى بأنَّ ذنوبَها تُخففُ من أطماعها وغرورها

فيا نفسُ خلِّ المكرَ عنك وسارعى إلى رحمةٍ قد لاحَ بارقُ نورها

٦- تعميق معنى التمنى بهدف توسيع دائرة التجربة الروحية ،حيث يقول: (٨٦)

يا ليتنى أسكنُ هذا الحمــى يا ليتهُ يُنْجَدُ تدبيــرى يا ليتنى أحيـــا عبوديّتى لله ربى وهى تحريرى في الموئل الأسنى ويا ليتنى أخلع في أكنافه نيــرى (١٩٥) (٨٩)

٧- تعميق الانفعال بالزمن والتاريخ، وهذا من شأنه أن يغذى تجاربه الروحية،
 يقول : (٨٩)

يا صباح الذكريات الغرِّ يا أسنى صباحْ

ذكريات مولد المعطاء والخير القراح (٩٠)

ذكرياتُ السعدِّ والمجدِّ وإرساءُ الفلاحْ

برسول الله ، بالقرآن بالدين الصئراح (١٩)

يا صباحَ الذكريات الغرِّ في قلبي جراحْ

أتمنسى بسمسةً يا ليتها كانت تتاح !

يا رسولَ الله عذراً فالأبيُّ الحسر طاحْ

ولقد أغناكَ مدحُ الله عن أيِّ امتداحْ (٩٢)

٨- تعميق قوة العزيمة والرغبة في الانعتاق من الإطار المادي و الجغرافي بحثاً عن الخلود الأخروي في الجنة، الذي هو نتيجة للسلوك السوى والصفات النبيلة ، يقول : (٩٣)

خلنى أسرح فى البون المديد خلنى أطلق رُوحى من حُدُودى خلنى أسرى بأطواء الليالى خلنى أشتف أضواء الوجود خلنى أفنى هنائى وشقائىى خلنى أفضى إلى كون جديد خلنى أجتاح أبواب الخلود خلنى أجتاح أبواب الخلود أشرق الديان فى غور كيانى خلنى هيمان فى غيب شهُودى

٩- تعميق الصلة بالله تعالى لأنها الوسيلة الوحيدة لإسعاد الإنسان وتصحيح منهاج الحياة ،
 يقول : (٩٤)

هي الطريقُ ، طريقُ الله، واحدة "وأشقياءُ غرورُ العقل في طرُق ِ

1٠. تشكيل الإرادة والإصرار كما نجد في قوله: (٩٥)

#### كم بذلتُ الحياة السعى وأسعى استحثُ الخطى لمجد وسعد

حيث يشير التكرار في هذا البيت على كثرة المحاولات للوصول إلى المجد لأن الهمم العالية تحتاج إلى إصرار وإرادة قوية ومنهج سلوكي قويم .

11. تعميق الإحساس بالضياع بسبب انحدار الأمة الإسلامية وضعفها ، حيث يقول : (٩٦)

سادر في الكون يا ربى وقد أبهم دربى (٩٧) أين قصدى أين ركبى الن قصدى وركبى الأمال والآلام أستنف عمرى الأمال والآلام وإذا ما عيل صبرى! (٩٨) سادر والنساس في معترك الأيام غفلى

11- تعميق الانفعال الروحي من أجل تحريك القيم الجمالية في النفس تجاه مكان ما،حيث يقول: (٩٩)

إيهِ قـــرنايلٌ ، عليك سلامٌ من فؤادٍ يذوب من تذكارهْ ايهِ قــرنايلٌ ، عليك ســلامٌ من غريبٍ مرزإ فى ديارهْ إيهِ قرنايلٌ ، هنيئاً لمن أضحى نسياً أو عاشَ فـى أذكارهْ

1۳- تعميق معنى الغربة والوحدة لبعث شعور روحي يتسامى به على واقعه المادى حيث بقول : (۱۰۰)

فى وحدتى ؛ والليسلُ داج والسكونُ لهُ امتدادْ فى وحدتى ، والصمتُ لفَ الكونَ فى رفق وِخيَّمْ فى وحدتى ؛ والنَّجسمُ بين الغيم يبسمُ ثم يغرب فى وحدتى والنفسُ مرسلة العنان على السَّجية فى وحدتى ، والقلبُ فى وحدتى ، والقلبُ فى وحدتى ، والقلبُ فى

٤١- تعميق معنى الإخلاص من خلال شبه الجملة "مع الله " ،حيث يقول : (١٠١)

مع الله آنَ اجتلاءِ السَّنا ونيل المنى والهناءِ الأغرْ

## مع الله حالَ اتقادِ الأسى ووقعُ الأذى واحتدامُ الخطرْ

1 - تعميق عظمة الله تعالى من خلال تكرار ضمير المخاطب "أنت " كما في قوله · (١٠٢)

#### وأنتَ الرحيمُ ، وأنتَ العظيمُ وأنتَ السميعُ وأنتَ المجيبْ

17- تعميق العلاقة بينه وبين الأشياء والظواهر والأشخاص بهدف ايجاد تجربة مليئة بالحيوية والفاعلية في مثل قوله: (١٠٣)

آه يا ويحَ مُقلتى ، وفَــوادى وإبائى ،وعزتى ،واصطبارى والليالى الطوال مرت سهاداً وعناداً ودمعــى المــدرارِ وجهادى فى حُلكة الليل نفسى وزيادى ، وعزمــى المُغوارِ وغِلابى ضُروبَ كيدِ صِحابــى واعتزازى بدحرهم وانتصارى وثباتى وقد ترامــى لِداتــى واعتدادى بعفتى ، وفخـارى (۱۰۰)

۱۷- تعميق أهمية الحضور التاريخي في النص، لما فيه من نماذج انسانية وأنماط حضارية تعزز القيم الروحية في إطارها السلوكي، في مثل قوله: (۱۰۰)

## قد حدّث التاريخ عدلٌ لا يَمينْ

١٨-الكثرة ، حيث يقول : (١٠٦)

حشد الشيطانُ للشرِّ جنوداً وجنوداً ورفعنا، في سبيل الله ، للخير بنودا

19 ـ تعميق البحث عن الخلاص من العالم المادى والشوق إلى العالم الروحى ، حيث يقول : (١٠٧)

كيف تذرو" سبحان ربى " قيودى كيف تجتاز بى وراءَ السندودِ كيف تسمو بفطرتى ووجودى عن مفاهيم كونى المعهود كيف ترقى بطينتكى وجُمودى فى سموات عالم من خُلود ِ

• ٢- تعميق معنى التذلل الإنساني وتعظيم الله تعالى، وهذا من شأنه أن يوسع الدلالة ومفهوم القيمة، حيث يبدأ التعظيم لله تعالى من لحظة التذلل الإنساني، ثم تتصاعد في مدارج السالكين إلى منازل العبودية وتعظيم رب العالمين، يقول: (١٠٨)

أدعوكَ يا ربً مــن الامى وأشجانــى أدعـوكَ مـن قلب الامى وأشجانــى أدعوكَ من غــور إسلامى وإيمانــى أدعوكَ أدعوكَ يا ذا المــن والشــان

#### حـ الطباق:

يعد الطباق لوناً من ألوان البديع ، يكثر منه الشعراء كنمط لغوى ، وقد عرفه ابن الأثير بقوله :

" وقد أجمع أرباب هذه الصناعة على أن المطابقة في الكلام هي الجمع بين الشي وضده ، كالسواد والبياض ، والليل والنهار " (١٠٩). أي أن يأتي الشاعر بلفظة مع ذكر ما يضادها في المعنى داخل القصيدة ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن الشاعر المطبوع تأتي كلماته المتضادة ، في غير تكلف منسجمة مع السياق ، متوافقة مع حالته الشعورية ، تكشف عن سعة خيال وغزير ثقافة .

يلجأ الشاعر إلى استعمال التضاد، وذلك لإعطاء تجربته ومشاعره مساحة عريضة، لتتحرك فيها القيم وتتشكل فيها المواقف وتنبعث فيها المشاعر والأحاسيس، بحيث تتحول تجربته الخاصة إلى تجربة عامة يحياها كل إنسان سوى، نجد ذلك في قوله: (١١٠)

مع الله في كل بُؤسني ونُعْمَى مع الله في كلِّ خير وشر مع الله في غدى المنتظر مع الله في غدى المنتظر ال

وتتجلى أروع المواقف وأجملها وأسماها، مثل الإخلاص في الصلة بالله والثقة به تعالى وجميل التوكل عليه ، في قوله : (١١١)

## مع الله في مُدْلهم الدُّجي مع الله عند انبلاج السَّحرْ

حيث نجد استغراقا للقيمة والموقف في أعمق أبعاد الزمان الذي يتشكل من الليل والنهار في استمرار وديمومة.

وفي قوله: (١١٢)

مع الله في سكناتِ الحياةِ مع الله في حركاتِ الحجرْ

يفتح الشاعر حدود المكان ليتحول من المقيد إلى المطلق، حيث يجعل صلته بالله تعالى لا تقوم على أساس مادى و لا زمانى .

وفي قوله : (١١٣)

### ونحْيا به ثمَّ نفنى به فنحْيا ونحْيا ثمَّ نحيا الدهر (۱۱۰)

يفتح الشاعر حدود الزمن للقيمة لتتحول إلى المطلق، حيث يجعل صلته بالله تعالى لا يحدها زمن، وهذا تعميق لقيمة الثقة بالله تعالى والإخلاص له تعالى .

وفي قوله: (١١٥)

### خلنى أفنى هنائى وشقائى خلنى أفضى إلى كون جديد

يفتح دائرة النفس والأحاسيس لتنطلق من المقيد إلى المطلق.

وفي قوله: (١١٦)

### فأيقنتُ أنَّ الفنا بال "أنا " وأنَّ بقائسي،فنائي بكا

يحطم الشاعر دائرة الرغبة التى تتجلى بحب البقاء، حيث تتحطم هذه الرغبة لتتجلى القيمة والموقف تجاه الصلة بالله تعالى، حيث تملؤها الثقة ويحركها الإخلاص، فتتغير الرؤى والمفاهيم حيث يصبح البقاء الحقيقى في استغراق الإنسان بالعبادة والصلة بالله تعالى.

وفي قوله: (١١٧)

### فيه صفو ونشوة وهناء وانطلاق من الأسى المكبوت

يوسع الشاعر قيمة الحب ويعمقها في كيانه، لتبدأ من الأسى المكبوت ،وتحلق بعيداً في عالم الروح حيث الصفاء والنقاء التي بهما يتأتي للروح الهناء والنشوة .

وفي قوله: (١١٨)

### حذاريا شيطانَ جسمى حذار ِ جسمى ظلام ، وفؤادى منار

يشير الشاعر إلى البون الشاسع بين متطلبات الجسد ومتطلبات الروح، وأنهما يقفان على طرفى نقيض : الأول يتمسك بالمادة المثيرة للشهوات التى تمثل البقعة المظلمة فى الكيان الإنسانى . الثانى : انعتاق من المادة والشهوة وتحليق نحو أفاق رحبة فى العالم الإنسانى، وهو يمثل البقعة

وقوله :(١١٩)

هو اللهُ يَدعوهُ بذلة ذنبه ِ هو اللهُ يَدعوهُ بعزة حبه ِ

المضيئة لأنها تخلصت من ظلمة الجسد و تمسكت بأنو ار القيمة .

تتسع عند الشاعر دائرة الثقة بالله تعالى ،حين يقف على طرفيها ذلة الذنب وعزة الحب لله تعالى، ومن خلال هذين الموقفين موقف الذلة وموقف الحب تعظم القيمة وهي الثقة بالله تعالى.

### خـ أسلوب الاستفهام:

الاستفهام بمعناه الاشتقاقي هو طلب العلم ومعرفة الشيء المجهول ، وهو عند البلاغيين حصول صورة الشيء في الذهن بأدوات مخصوصة ، أو طلب العلم بشيء لم يكن معلوماً من قبل بأداة مخصوصة (١٢٠).

#### وينقسم الاستفهام إلى قسمين هما:

- 1- الاستفهام الحقيقى: وهو سؤال الإنسان عما يجهله ، وإن كان كذلك فإنه ينتظر ممن يسأله جواباً، ويكون الاستفهام عن مضمون الجملة أو عنصر من عناصرها.
- الاستفهام غير الحقيقى: وهو السؤال عن المعلوم وفى هذه الحالة يخرج السؤال عن حقيقته لأغراض بلاغية متعددة منها: التقرير الأمر النهى الإنكار التكذيبى والتوبيخى الدعاء النفى التسوية العرض التعجب الاستبعاد الاستعطاف والتشويق والتمنى. (۱۲۱).

أما أدوات الاستفهام: فمنها: ما يفيد التصور مثل" ما – متى – من – أيان- أين - أنى- كيف- كم – أى"، ومنها: ما يفيد التصور والتصديق معاً وهى "الهمزة" (١٣٢)

وقد تردد الاستفهام بكثرة في الشعر العربي عامة وعند شاعرنا خاصة ، لأن الشعر يهدف إلى تشكيل موقف أخلاقي، لذا كان اعتماد الشعر على أدوات الاستفهام كثيراً، لتحقيق هذا الغرض ولذلك نجد أن أدوات الاستفهام خرجت عن معناها الحقيقي إلى معان مجازية أخرى، فالأداة "كيف" يسأل بها عن الحال، حيث نرى ذلك في قصيدته "قبس"، يقول :(١٢٣)

لـــــذوى الألباب فيــــه مُلْتبِـسْ فى الضحى فى الفجر فى جنح الغلسْ أمره، فـــــى غور ذراتى انبجسْ نـــورهِ فــــى كلِّ تــرديد نفسْ أنا مـــن إبداعــه السامى قبسْ!

كيف لا أومن بالله ، وهل كيف لا أبصره فى خلق كيف لا أبصره فى خلق كيف لا أحيا به ، والروح من كيف لا تسعد نفسى بسنا وأنا فى سرً كنهي من أنا

حيث نجد أن الاستفهام في هذه القصيدة لا يتطلب إجابة علمية بل بعث شعور روحي إيماني وهو الثقة بالله وتعظيمه.

وقد نجد الشاعر يستعمل أدوات أخرى للاستفهام، مثل الهمزة التي تفيد طلب تعيين النسبة أو الحكم كما نرى في قوله: (١٢٤)

# يُحرِّقُ قلبي هذا الصراعُ اليس لقلبي نجاة اليس !

ويتعمق أسلوب الاستفهام حين يرتبط به أداة من أدوات النفى، مثل" ليس" أو "لا" فيترتب على ذلك تعميق للموقف أو تأزم للصراع أو قوة للانفعال ،كذلك نرى أن الاستفهام المصحوب بالنفى يأتى به الشاعر ليعمق التجربة ويصور عمق المأساة التي يحياها الشاعر ليعمق التجربة ويصور عمق المأساة التي يحياها الشاعر . حيث يقول : (١٢٠)

ألستَ ترى الهمَّ يشوى كِياني ويُلهبُ قلبسى بنارٍ ونور ِ

ويستعمل الشاعر الاستفهام التقريرى لمحاولة الخروج من مأزقه الواقعى والهروب إلى عالم إنساني رحب، نحو قوله: (١٢٦)

كيف أنجو يا خالقى من شبابٍ عارم عاصف التوتُب ضارى كيف أنجو وإنــه مستقــر في كياني ، وفي صميم نِجَاري

ومن الأدوات التى استعملها الشاعر" هل " التى تفيد التصديق و هو السؤال عن الحكم ، ونجد ذلك في قوله: (١٢٧)

هلْ ظنَّ مَنْ فى غَيِّه عَرَجَا واستنصَحَ الشيطانَ وانتهجَا هلْ ظنَّ والرهطُ الذين جَرَوْا فى ركبه أنْ يُعقب وا فرجَا

وقد يستعمل الشاعر الأداة " أى " التى تفيد السؤال عما يميز أحد المشاركين فى أمر يهمهما ، ونجد ذلك فى قوله: (١٢٨)

# أىُّ سرّ مِودى بدنيا حُدودى كلما هِمتُ في تجلّي سُجودِي

حيث إن هذه الأداة تعمق جانب الإعجاب والتحمس تجاه بعض المشاعر الروحية، والاستفهام هنا يشى بعمق التجربة لذا استعمل الشاعر أداة النفى هل، ليبين عمق تجربته وشدة لوعته وحرقته، التي تسكن بين جنبيه فتقض مضجعه ، يقول: (١٢٩)

هَلْ لنفسى أملٌ في نفحة مسيرى

ويستعمل الشاعر الأداة "ما" للسؤال عن المبهم والمجهول، كما نجد ذلك في قوله: (١٣٠)

وما سرُّ حواءُ وما سـرُّ رُوحُها ومن أمر مَنْ إغراؤُها وتَجَنيـــهُ وما حظُها من روح خالـق آدم وما حظُها من روح خالـق آدم

# وبعد ؛ فما شأنى وما سرُّ خلِقتى وما أنا في كون بعيد تراميسة

والذى يدعوه إلى ذلك الحقيقة الإنسانية المعقدة فى تركيبها وتعاملها مع الأشياء . وقد تفيد أداة الاستفهام" كيف " التهكم والسخرية، حيث إن العقل قد لا يدرك حقائق الروح، فيقول : (١٣١)

### تُسائلني يا عقلُ كشفَ حقيقتي وكيف أرى يا عقلُ ما الله مُخفيهُ

وفى سياق أخر يستخدم الشاعر السؤال" بكيف " ليؤدى غرض التهكم بالحياة، التى لا تسطع منها شمس الحرية وكرامة الإنسان ، يقول : (١٣٢)

كيف يَحيا من غير شمس ويرضى بانتصار يُكنُّ ذلَّ انكسارهُ إنَّ عُدوانَه على الخِدن ِعار ٌ كيف يَحيا ، وكيف يَرضى بعارهُ

واستعمل الشاعر الإستفهام " بأين "، لتعميق حقيقة الضعف الإنساني ،الذي لا يمكن أن ينهض إلا بإرادة قوية، وتفعيل الطاقات الكامنة القادرة على الإنتاج، وإيمان صادق يصوب البوصلة ويحدد الهدف والمسير ، حيث يقول : (١٣٣)

### هذى يَدى يا ربِّ خذ بيدى لأسوس بالإحسان أكواني

ويستعمل الشاعر الاستفهام" بالهمزة "، ليفرق بين نموذجين سلوكيين يُفضل أحدهما على الآخر ، فالأول: يدفع بالإنسان على مستنقع الأول: يدفع بالإنسان على مستنقع الشهوات وتعميق الضعف الإنساني، يقول: (١٣٤)

أمنْ قدرى أنْ أغمضَ العينَ هفوةً عن المثل الأعلى وأنسى تفوقي تَدمتُ لقد ضيعتُ في اللغو ساعة بلا مستوى مـــن لَذة أو تذوق ِ

أمنْ قدرى هــذا ؟ فلا مفــرَ لي وتُعذر نفسي أنْ كَبَتْ عـن تألق (١٣٥)

وقد يخرج الاستفهام" للتعجب" وإظهار عظمة الله تعالى فى خلقه، وما تتركه هذه المخلوقات الجميلة من جمال فى النفس الإنسانية، كيقظة الفجر التى تهندس كياننا النفسى ،على نحو تتسق مع طبيعة هذا المشهد الكونى، وهذا جزء من المنهج القرآنى، الذى دائما يلفت الإنسان إلى بيان عظمة الله تعالى فى المخلوقات ، وفى ذلك قوله: (١٣٦)

يقظة الفجسر أى سرّ سنى فى لحيظ أَى رُوح بِيسرى فينعش رُوحى فى نسيم أَى مَعْنى من الجمال ومعنسى لاح فى غُ

فى لُحيْظاتِك العِدَابِ السَّنِيَةُ فى نُسيْماتِكِ اللطافِ النَّديةُ لاحَ فى غُرَّة الصَّباح البَهيَّةُ ' ويستعمل الشاعر أداة الاستفهام "ما" و"الهمزة " ، ليعبر بهما عن مكنون الحيرة في نفسه، ونجد ذلك في قوله : (۱۳۷)

يا ربِّ ما أنا فى الحياة ِ وما الحياة ما رَونُها أهى الصوابُ أم السرابُ أم المنى مَجنونُها مالى قد اجْتَذبتْ خطاى من السهول حُزُونُها

وقد استعمل الشاعر أداة الاستفهام "ماذا" ،لتعميق الصلة بالله تعالى وتقويتها، والداعى لهذه الصلة رمزية المكان وانفعال الشاعر بها ،يقول: (١٣٨)

ماذا أقولُ وملءُ أنفاسى شجا حصر الدعاءُ بخافقى وتلجُلجَا أنا في رحاب المصطفى متضرع لله و هو المستجيبُ المُرتجَى

وقد يستعمل الشاعر أداة الاستفهام" ما " استعمالاً مجازياً يُفيد التعجب من عظمة الانطلاق الروحي، وأن الجسد هو الذي يقف عائقاً أمام هذا الانطلاق، يقول: (١٣٩)

### ما لى وما للروح في هيكلي كبّله عن سبحه الهيكل ؟

د أسلوب الشرط:

ونجد الشاعر يستعمل أسلوب الشرط للربط بين السبب والنتيجة ،

مثل قوله:

وكادَ يُستدرَجُ، في البلاءِ لو لم يَرَ البُرهانَ في السماءِ

فرؤية البرهان سبب في عدم الوقوع في المعصية .

ويستعمل الشاعر أسلوب الشرط للربط بين العزيمة وسلامة السلوك والتوجه، بحيث إذا فقدت العزيمة ضعف السلوك الإنساني، يقول: (١٤٠)

# ولو أنَّ نفسى صحّ فى الله عزمُها لما بطّنت ثوبَ التقى بفجورها

ويقوم الشرط بالربط بين الأخلاق والسلوك، أو بين القيم الداخلية والظواهر السلوكية، وهذا من شأنه أن يكشف عن مدى الصدق أو الكذب في الفعل السلوكي، إذ إن علامة الصدق في أن يكون هذاك تطابق بين الأخلاق والسلوك ، حيث يقول : (۱۴۱)

### إذا المرءُ لم يستنرْ قلبُهُ فإنَّ العبادة منهُ عَبَثْ

وكذلك الربط بين السلوك السيء والإرادة السيئة ، مثل قوله : (١٤٢)

### حتى إذا استهواك زيف الدنى قبّلت للدات أعتابَها

وهناك فرق في الاستعمال بين إذا وإن، حيث إذا تشير إلى احتمال وقوع الفعل بعدها أكثر من عدم وقوعه، بينما إن تشير إلى عدم وقوع الفعل أكثر من وقوعه، حيث يقول : (١٤٣)

### أخاف إنْ لم يحمنى ربى من وسوسات الزّلة الأولى

حيث نجد أن الشاعر يستعمل إنْ بدل إذا في قوله، ليدلنا على أنه يغلب جانب الخوف على الرجاء . ويستعمل الشاعر أداة الشرط إذا للربط بين اليقين و هو قيمة داخلية ،وبين السلوك الإنساني و هو قيمة خارجية، حيث يتحول الهم إلى سكون ورضا بقضاء الله تعالى ، يقول : (١٤٠)

فإذا أشرق اليقينُ على المرءِ فنادى فى الكرب يالله وبدت ملء رُوحه وجِه وغدت فى اللسان هجيراه أصبح الهم قربة وسكوناً الرّضا بالقضاء رَجع صداه أ

ومن قبيل الربط بين الأخلاق والسلوك، الربط بين فساد الطبع وفساد السلوك ، ونجد ذلك في قوله : (١٤٥)

# إذا الضنى أزمنت في النفس شيرته فلا شفاء له يُرجى من العسل (١٤١) (١٤١)

ويستعمل الشاعر أسلوب الشرط لعملية الربط بين التاريخ من جهة، والحاضر والمستقبل من جهة ثانية، فالتاريخ بنماذجه الإنسانية وأنماطه الحضارية، كفيل بتصحيح الحاضر وتوجيه المستقبل، وهذا لفتنا إليه أسلوب الشرط الذي استعمله الشاعر في قوله: (١٤٨)

# فإذا لم يُنرْ خُطا غدِنَا الأمْسُ المُدَمَّى شَقَّتْ علينا السَّبيلُ

#### ذـ أسلوب النداء :-

ويتألف أسلوب النداء من : أداة النداء والاسم المنادى .

والمنادى : هو الاسم الظاهر الذي يطلب إقباله والتفاته إليك بواسطة حرف من أحرف النداء .

وأدواته : الهمزة (مقصورة وممدودة ) أ، أ، أي، يا ، أيا ، هيا ، وا .

#### مواضع استعمالها:

تستعمل الهمزة المقصورة (أ) للقريب أو ما ينزل منزلة القريب ، و(وا) وهى للندبة، وأعم هذه الأدوات (يا) وتستعمل لكل نداء (۱٬۹۹).

ومن خلال متابعتنا لهذا الأسلوب وجدنا الشاعر يعتمد على أسلوب النداء فى خطابه الشعرى، وقد وجه نداءه إلى الأشياء التى تحمل قيمة أخلاقية أو روحية، أو قد تكون جزءً من تجربته الخاصة، أو تكون قادرة على نقل تجربته أو الموقف الذى يريد ، ففى قوله : (١٥٠)

# يا موجُ لا رملَ على شاطىء فأنا وأنتَ وسَادُنا الصَّخرُ

يوجه الشاعر نداءه إلى الموج حيث تذوب الفوارق بين الشاعر والموج ليصبحا في هم واحد، فإذا كانت حركة الموج في امتدادها واستمرارها تؤكد على استمرارية الصراع والمواجهة مع صخور البحر ورماله، فإن حركة الشاعر تؤكد على قوة إرادته واستمرارية صراعه مع الحياة والأحياء، واستعداده النفسي لمتطلبات هذه المواجهة، لأن الشاعر يدرك أن لصراعه نهاية هي تحقيق رضا الله تعالى، وهذه النقطة التي يتفوق فيها الشاعر على الموج، ويقودنا هذا إلى تأكيد التفوق الإنساني على الطبيعة، حين تتوفر في كينونته إيمان صادق و إرادة قوية.

وفى سياق آخر يوجه الشاعر نداءه إلى بعض أعضائه كالعين مثلاً، التى تحمل معانى الأمل والطموح، يقول: (١٠١)

أغمضى ٠٠٠ واسترسلى في الغمض

يقضى ٠٠٠

يا عيوني ٠٠٠!

أطلقيني من حدودي ٠٠٠

من شئوني ٠٠٠

من شجونی ۲۰۰۰

ويخاطب الشاعر أعين المستقبل لما يخبئه من مفاجآت ، فيقول: (١٥٢)

يا أعينَ الغيبِ هلْ أبصرتِ آخرتى وشمتِ موعدَهَا في دفتر الأزلِ

وحين يأتى بعد ياء النداء أداة التمنى "ليت "، يكون ما يتمناه الشاعر من الممكن تحقيقه ، مثل قوله : (۱۰۳)

يا ليتنى أسكنُ هذا الحمى يا ليتهُ يُنْجَدُ تدْبيْرى

### یا لیتنی أحیا عبودیّتـــی لله ربی وهی تَحْریْری

وحين يوجه الشاعر نداءه إلى أشخاص، فإنه غالباً ما يكونون حاملين لقيمة أو موقف إنسانى، فالشاعر مثلاً من أكثر الناس إحساساً بالأشياء وانفعالاً بها، وهو الأقدر على تشكيل موقف أو إحدات استجابة سلوكية عند متلقيه، لذا فإن الأميرى يخاطب الشاعر بأن يصوب غايته ويصحح رسالته، فالشعر ليس تعميقاً لحالة الضعف الإنسانى، بل ينبغى أن يكون وسيلة لاستنهاض الهمم والانتصار على الضعف والهزيمة ، وفي ذلك يقول : (101)

يا شاعرَ الألوان ، يا طيفَ السنا شعرُ الهوى لديكَ ظلُّ وارفُ (١٥٠) يُثيرُ ٠٠ يُعرى بوْحُهُ تَهيجُ منهُ الأنفسُ الرَّهائفُ

وقد يأتى النداء ليخاطب جزءً من الزمن، إذا كان نفحة اليمانية أو موسما تعبديا ، يهدف من وراء ذلك إلى إحداث يقظة دينية عند المتلقى من جهة، وتعزيزها في نفسه من جهة ثانية ، حيث يقول : (١٥٦)

أيا ليلة القدر السَّنية ليت لى شعاع تجلّ منك يُسعف في الجُلى ويسمو بهذا الحبُ حُراً لربه من الملأ الأدنى إلى الملأ الأعلى

ونظراً للحالة الروحية الشديدة التي يعيشها الشاعر، وكثيراً ما يسبق أداة التمني النداء ليعمق التجربة الروحية عند الشاعر، ويزيد من إحساسه بالأشياء أو يعمق معاني الحزن و الأسي والندم، يقول: (۱۰۷)

ما للهواتف لا تَنِــــى يا ليتَ قلبى فى صمَمْ فى النفس كمْ منْ هاتف والأهلُ كمْ هَتفوا وكمْ

وكثيراً ما يتكىء الشاعر على أسلوب النداء بهدف الاستغاثة واللجوء إلى عظيم يخرجه من أزمته أو من المأزق الذي يحياه، وقد ظهر ذلك جلياً حين يناجى ربه، وفى هذه الحالة تتولد معان وأحاسيس شتى، كإظهار التذلل لله تعالى، ولذلك تكرر أسلوب النداء بـ "يارب" و"يا ربى" و"يا إلهى" ، حيث يقول : (١٥٨)

أدعوك يا ربّ، من رُوحى ووجدانى أدعوك من قلب آلامى وأشجانى

ويا إلهي ، حيث يقول: (١٥٩)

يا إلهى أينَ يمضى قدرُ الحرِّ بالمُسرِّ يريدُ المأمنا ؟ ويا ربى، حيث يقول : (١٦٠)

أقصرُ يا ربى ، وأذنبُ مخطئاً وفي غور دراتي وداتي تَعَبُّدُ

وأحيانا يستعمل النداء للبحث عن عالم أكثر جمالاً، حيث يقول: (١٦١)

يا نجومَ السماءِ بجو السناءِ حلقى بى فى عالم من صفاءِ وقوله: (١٦٢)

يا رؤى الإشراق فى الليل المنير يا شذا الرضوان فى الخُلد النضير وأحيانا يستعمل النداء لتوجيه المتلقى إلى موقف أخلاقى واستجابة سلوكية ، حيث يقول: (١٦٣)

# أيُّها التاجرُ المراوغُ دنياهُ ليصْطادَها بصفقة عقد

وفى ديوان نجاوى محمدية الذى يجعله الشاعر لمدح النبى الله وتجلياته الروحية فى سيرته العطرة، نجده يكثر من توجيه النداء للنبى اله أو تصويرها أو إطالة الحديث عندها ،بغية ايجاد تجربة روحية مفعمة بالأحاسيس والمشاعر والقيم ،حيث يقول: (١٦٤)

يا رسولَ الله إشراقك أنَّــــى شمتُ لاحْ وشذى الجنة مِــن روضتِكَ الزهراءِ فاحْ وفؤادى يا رسولَ الله في ساحكَ سَــاحْ يا رسولَ الله هلْ مـن نهلة تروى الطِمـاحْ (١٦٥)

وقد ينوع الشاعر في استعماله لأدوات النداء وفقاً لتجربته، فحين يضع نفسه في بؤرة الحدث نجده يستعمل أداة النداء "الهمزة" التي تشير إلى القرب، فحين تمر أيام الحج تتولد مشاعر فياضة وتستيقظ ذكريات وتخيلات في نفس الشاعر، فيضع نفسه بين الحجيج، فيقول: (١٦٦)

أحجيج بيت الله إخوان الهُدى إنّا هناك وإنْ بَعدُ المدى في غمض عينى سعيُكم وطوافكم ووقوفكم، والله يُغدد قُ بالجدا وينبضُ قلبى المصطفى وجِنَانه وبسمعى في ضجة التقوى صدى (١٦٧)

وقد يستعمل الشاعر أداة النداء "أيا" التي تفتح النداء بأقصى درجاته، لتعطى معانى ودلالات عميقة من حيث قصوة الإرادة والتأكيد على الأصالة والمسئولية، ويظهر ذلك في قوله: (١٦٨)

أيًا صَحْبُ إنى وجّهتُ قلبى وعقلى ونفسى وتَجوالهَا

وقد يأتى النداء توجيها للإنسان نحو قيمة خلقية أو سلوك نبيل في مثل قوله: (١٦٩)

ذنبك يا إنسان قد يغفر لا تتبع الخسران بالأخسر ا

وقيمة النداء هنا يُعطى الإنسان تنبيها ًإلى أهمية فعل ما يدعو إليه، وتحذيراً من عواقب عدم الفعل، وقد يأتى النداء تعظيماً لله تعالى في مثل قوله: (١٧٠)

يا واهباً نطفَ الوجودِ حياتَها ومجدِّد الأكوانِ تُبدعُ دَوْرَهَا يا بارىءَ الأمم ِالخلائف دَاوَلت يدُك الحكيمة ُليلَها ونهارَها يا باسطاً يا قابضاً يا خافضاً يا خافضاً

واستعمل الشاعر ضمير المتكلم في تعزيز علاقته مع الله تعالى ، يقول : (١٧١)

يا ربِّ أنتَ الذي أوجدتَ من عدم ِ ذاتى ، وألقيتنِي في عالم البشر

وقوله أيضاً: (١٧٢)

إلهى أغثني فقد غُمَّ دَربي وأبْعِدَ قصْدِي وأنتَ القريبُ

وقوله: (۱۷۳)

يا ربِّ؛ فى حلك الهموم ِ وفى مجاهدة ِ السريرهُ يا ربِّ؛ فى إبهام دَربى فى المتاهاتِ المثيرهُ يا ربِّ هبْ لى من لدُنكَ سكينة و هُدى وبصيرهُ

ومن ذلك قوله : (۱۷٤)

يا إلهى وسرُّ رُوحى نفح منك فامنن وزدْ فرُوحى استجارا جُد بإشراقة وجَدد مُضائى قبلَ أنْ أنتهـى بداراً ٠٠ بدارا (١٧٥)

#### ر- الجملة الاسمية والجملة الفعلية:

ومن الظواهر الملفتة في شعر الأميري التنوع في استعمال الجملة الاسمية والجملة الفعلية، فهو يستعمل الأولى حين يكون الحديث عن مفاهيم وقواعد وصفات، ويستعمل الفعلية حين يتحدث عن تجربته وموقفه الخاص، ففي قصيدته "خلايا تسبح" من ديوان قلب ورب يظهر هذا التنوع الأسلوبي، حيث يقول: (١٧٦)

أقصر يا ربى وأذنب مخطئك فذنبى فى سطح الإرادة غفلة " ولكن خلاياى التى مسن ثمائها تسبح لا تنفك ، فى محض طاعة فأحيا ولو فى قلب ذنبى خاشعاً

وفى غور ذراتى وذاتى تَعَبَّدُ وزيعٌ ، وعن عزم السدادِ تردُّدُ وُجُودِى فى إصعادهِ يَتَجَدَّدُ وتستغفرُ الرحمنَ دأباً وتَحْمُدُ لربى ، وأحيا ذكره ،وأمَجَـدُ

فقوله "أقصر" "وأذنب "، يعبر عن موقف سلوكى مستعملاً جملاً فعلية ، وقوله "فى غور ذراتى وذاتى تعبد "، يُعبر عن حقائق وصفات مستعملاً جملاً اسمية ، وبما أن الصفات تقوى بالأفعال، فإن الخشوع والتذلل يتحقق من خلال الفعل السلوكى ، وهو ما نراه فى قوله " يتجدد ، تسبح ، ولا تنفك ، تستغفر ، تحمد ، فأحيا ، وأمجد " ، ومما يؤكد على علاقة الجملة الفعلية بالتجربة الذاتية والسلوكية، قوله : (١٧٧)

آلیت أن أتحاشـــى الحشد یهصررنی فلا یفسوح أریج أو یلــوح سنــا فی غمرة الحشد أسعـی سامیـا دَنِفاً أسعی لسعدی ، ووجدی یستحث خطی وها أنا الیوم أدنو فــــی مکابدة و أدنــو فنــور رسول الله یَجْذبنی ویرتقی بکیانــی من سناه سنا شوق دوق وروح تَثتشبــی ولها وأن لی فی السمـوات العلــی سکتاً

لكنْ ، ، هو الوجدُ يَدْعُونِي ويُدْنِيْنِي (۱۷۸) من روضة المصطفى إلا ويُلقينِ سي (۱۷۹) إلى المُقامِ ، ، إلى الطه ال ويسا حزمي وعزمي وتسنديدي وتمكينِ مهما نأوا بي ، بصبر من جَنَا دِيني لروضه ، ، وأحيي له فيُحْينِ ي فوق الدُّني والمُنْي يَعلو ويُعلينِي فوق الدُّني والمُنْي يَعلو ويُعلينِي حتى أخالَ كأنَّي لستُ من طي ن (۱۸۰) أسرى إليه وأنِّ ي فقتُ تَكُويْنِ ي

وهنا نجد أن النص مليىء بالأفعال السلوكية التى من شأنها أن تظهر تجربة عميقة عند الشاعر، لأن كثرة الأفعال السلوكية تُؤدى إلى صدق التجربة، حيث نجد أن الشاعر يستعمل الأفعال التالية:

" أتحاشى ، يدعونى ، يفوح ، يلوح ، يلقينى ،أسعى ، أدنو "، ولقد كان حب النبى صلى الله عليه وسلم دافعاً قوياً لإيجاد هذه المظاهر السلوكية .

ويتجلى التنوع بين الجملة الاسمية والفعلية حين يبين الشاعر ارتباط السلوك بالأخلاق، حيث يُكثف من استعمال فعل الأمر، بهدف تصحيح السلوك الإنساني، ومن ثم ليصنع منه نموذجا ًإنسانياً، يقول: (١٨١)

كررْ ضيياعَكَ بيْنَ العسنل والجدل ولا تحاولْ فإحياء السُسدى عبث إذا الضنى أزمنتْ فى النفس شريَّة فالزمْ مكابدة تَجْنِسى متُوبَتَهَا ودعْ بَلهْنِية هَيْهسات تُدْركُها

واصبر على العُقم في جو من الدَّخل (١٨٢) يا من يُقورَم معورَجاً بمعتدل ؟! (١٨٣) فلا شفاعاء له يُرجَى من العسل وعش على الهم بين الوهم والأمل أو فالتَمسِها خَيالاً في سنَا زُحال (١٨٤)

فالغرض من فعل الأمر في هذه القصيدة هو الدعوة إلى تشكيل موقف تجاه الحياة والأحياء . وقوله : (١٨٥)

قالوا: اعتزلت! فقلت صنت كرامتى لاءمت بين تصر في وسنجيت وسنجيت و و فنخرت نقس العظائم صابراً قالوا: الست تمسل ؟ قلت يمل من إنى لاغمض أعيثى ومسامع المعام في جو التوحد مصعداً أما هناءات الوصال ونشسوة

ولزمتُ في رَهِج الزُّحام اِبَائِي وحفظتُ حق الله والعلياء وحفظتُ حق الله والعلياء وطويتُ عن ذلِّ الصَغار ردَائِي قصرت أخادِعُهُ عن الجوزاء هرباً من الأبهاء والضاوضاء مُتَنعِماً بتَنفاسُ الصعداء اللقيا فبتُ أثيرها الوَّضاء اللقيا فبتُ أثيرها الوَّضاء المَّناء اللقيا فبتُ أثيرها الوَّضاء المَّناء المَناء المَ

وبما أن الشاعر كثير الحديث عن تجاربه وانفعالاته بالأشياء نجده يكثر من استعمال الفعل المضارع ، لأنه يريد أن يعبر عن تجربة شعورية حاضرة وقائمة على التجدد والحيوية ومحاولة الانتصار على حقيقة الضعف الإنساني في الزمن، كميا نرى في قصيدة "صراع" حيث قوله: (١٨٧)

یقینی بالله یسمو بروحی ویرتد بعد قلیلِ جَنانـــی یُجن بقلبی الهوی کلمــا

کأنی معاذ ًأو أنسی أوَیْسْ جموحاً شروداً کأنی قیسْ ترائی له فی ظلامی قبَیْسْ

وأنَّى رأى بارقاً مانسساً يُحرِّقُ قلبى هذا الصراعُ

تَضِجُ براسب طيوفُ العُلا وتهتاجُ حِسِى طيوبُ البَها فألبتُ حيرانَ حيارانَ من ويَظهرُ بُؤسِى ، ويُهْدَرُ أنْسِى فيا رحمةً وسعتْ كلّ شيع

ويتقدُ النورُ في نَاظِررَى وتُغرى الخِلاباتُ جسمى على تهاتُر هيدنا وذياك في وتُصْهَرُ تَقْسِي منْ حيرتي السي ١٠ إلى ١٠ إلى ٢٠ إلى

تعلق منه بأطياف مَيْسْ

أليس لقلبي نجــاة أليس الم

من هنا نرى أن الفعل المضارع أقدر على تصوير موقف الشاعر تجاه الأشياء، أو تصوير انفعاله بالأشياء والأحداث والأفكار والقيم.

وقوله: (۱۸۹)

فليلهُ ليسس لهُ فجرُ يكسادُ يرتجُ به البحرُ في عُزلتي الحرّى فيَغْترُ (١٩٠) ألا لقدْ يَبْسُمُ الحُرِّ يلوكُ سَرَّائِسى ويَجْتُرُ وقد أهْمَى ويَنْتَهى الصبرُ يُقْضِى عن اللأى ويقترُ (١٩١) (١٩١) يدأبُ مهما مسته الضررُ تطادر الريخ خُطا سَعَيُده ويركض من أقصى المدى لاهثا وقد يرانسى ناجماً باسما يظن أنسى فسى طمآنينية يكن هم الكون فسى مُهْجَتى وقدرى اللأواء لا تنتهسى ومدد الدسر مروءاته وراحة الدسر معاناته فما الذى ترجوه يا موج من

ونرى أن الشاعر يستعمل فعل الأمر حين يكون حاثاً إلى فعل سلوكى أو التحلى بقيمة خلقية أو دينية نبيلة ،مثل قوله في قصيدة "سجدة " (١٩٣)

كنْ مع الله وابتسغ الله وحده واجعلُ الله على الله فقط وابتسع الله عمداً وافن في حبه إنْ اسْتَطَعت تَحيا

ليس إلاهُ فــــى العوالم عدة ورجاءً وخشيـــة ومـودة فوق عمر الحياة ما شاء خلـده العينُ واجعلْ سبيلَ قربكَ سَجْدة منه ، واقدح به لروحكَ زنده لتَجَلِيْ سه ، مدة إثرَ مدة مدة

كابد الوجد بالذى لا تدراه هو نور السماء والأرض فاقبس وتنفس بذكرة

وقوله في قصيدة "الصيام " (١٩٤)

فبالصيام غذاء رُوحِكُ الله تبرأ مسن قسروحكُ في الطريق إلى تُسزُوحِكُ اللغو، وادْأبْ في طموحِكُ طالَ المُقامُ على سنُفوحِكُ

جددْ حيَاتِكَ بالصيام داو الذى تَشْكُو بتقوى واغنام أويقات التجلى واشحدْ سئمُوكَ عن حياة وارقَ الدُرا ودعْ التَّرَى

وقوله: (۱۹۰)

واطلب منسة عَوننا قد يكون الريث صَوننا (١٩٦) لمسن دَبّر كسونا

فدع الأمرَ إلى ربكَ لا تَضِقْ بالرَّيثِ ذرْعاً خلِّ تدبير قضاياك

### ز۔ الضمائر:-

ومن خلال متابعتنا لشعر الأميرى نجده يستعمل بعض الضمائر بكثرة مثل ضمير الخطاب حين يناجى ربه، ومن ذلك قوله: (١٩٧)

رأيْتُكَ في ضَحِكِ عن والبُكَا نهاراً وفي الليل مُحُلوْلِكا رأيْتُكَ مِثلَ الذي تبتغيى جِهَاراً ، ولكنْ بآلائِك ا

ومن ذلك قوله: (١٩٨)

أدعوكَ يا ربِّ منْ رُوحِي ووجدانِي أدعوكَ من قلبِ آلامي وأشجانِي

واستعمل الشاعر ضمير الغائب للإيجاز من جهة ،وتحريك الروح من جهة ثانية، لأن حرف الهاء أقدر على إخراج الهواء الملتهب في عمق التجربة ، ومن ذلك قوله: (١٩٩)

وتمتع بالحسن من أغـــواره واسر بالروح في مدى مضماره في هواه، وفي رؤى أفكــاره

بادر الفجر واشتمل بإزاره ودع الهيكل الترابسي حينا واتجه في كيانك الطلق واسرح

وقوله: (۲۰۰۱)

السّعدِ والمَجْدِ أَنْ تُرامقَ مجدهُ اللهَ منذُ سَـــواكَ عَبْدَهُ

ذِرْوةُ العزِّ والسمو وأوجُ وعلاكَ الأرقى أيًا حرُّ أنَّ

وقوله: (۲۰۱)

ويَنْشَقُ منها عُرف رحمة ربه ِ بمنْ عنه لا تَخْفى حقيقة ُقلبهِ

يقبل آيات الرجاء تَضرعاً بها يمسحُ العينينَ لأيداً

## ثانياً: الصورة والخيال: -

اهتمت الدراسات النقدية بالصورة الشعرية ولقى البحث عن ماهيتها ووظيفتها اهتماماً كبيراً عند النقاد القدماء والمحدثين ، واتسع مفهومها بحيث لم يقتصر على وسائل الأداء المجازى واستعمالات الألوان البلاغية فقط ، بل أصبحت تشمل كل العلاقات المنسجمة المتناسقة بين مفردات اللغة ومعطيات الواقع .

وإذا نظرنا إلى النقد القديم وجدنا أن "الجاحظ" "أول من نبه إلى فكرة صياغة المعنى وتقديمه بطريقة حسية بصرية في قوله: "فإنما الشعر صناعة وضرب من النسيج وجنس من

التصوير" (٢٠٢)، حيث تؤدى الذاكرة البصرية والملاحظة الواعية للمحسوسات دوراً هاماً في صناعة الصورة الشعرية التي تثير إحساساً بحمل الفكرة من خلال تجسيمها في ذهن المتلقى .

وعد "قدامة" تشكيلها صناعة كالنجارة والصياغة مع اختلاف المادة" إذ كانت المعانى للشعر بمنزلة المادة الموضوعة ، والشعر فيها كالصورة حيث إنه لابد فيها من شيىء موضوع يقبل تأثير ها مثل الخشب للنجارة والفضة للصياغة " (٢٠٣).

وتطور مفهومها عند " عبد القاهر الجرجاني " إذ لم تعد قوة المشابهة بين المعانى الفكرية المجردة والشكل الحسى هي أساس جمالها وقوة تأثيرها، " فإنك تجد الصورة المعمولة فيها كلما كانت

أجزاؤها أشد اختلافا ً في الشكل والهيئة ، ثم كان التلاؤم بينها مع ذلك أتم والائتلاف أبين، كان شأنها أعجب والحذق لمصورها أوجب" (٢٠٤).

وبذلك لم تعد العلة الصورية في الشعر مرتبطة بطرفي المشابهة المؤثرة ،القائمة على إدراك العلاقات الجمالية هي أساس نجاح الشاعر في التصوير ، وهذا ما سماه عبد القاهر بالنظم، و الذي لخص فكرته بقوله: " وجملة الأمر أنه كما لا تكون الفضة أو الذهب خاتماً أو سواراً أو غيرهما من أصناف الحلى بأنفسهما ولكن بما يحدث فيهما من الصورة ، كذلك لا تكون الكلم المفردة التي هي أسماء وأفعال وحروف شعراً من غير أن يحدث فيها النظم " (٢٠٠٠).

لذا فقد فطن النقاد القدماء إلى أهمية الخيال في توليد الجمال في الشعر، من خلال الصياغة التشكيلية لأدواته، فقال ابن رشيق: "إنما سمى الشاعر شاعراً لأنه شعر بما لا يشعر به غيره، فإذا لم يكن عند الشاعر توليد معنى ولا اختراعه ولا استطراف لفظ وابتداعه، أو زيادة فيما أجحف فيه غيره من المعانى، أو تقصى مما أطاله سواه من الألفاظ أو صرف معنى إلى وجه آخر كان اسم الشاعر عليه مجازاً لا حقيقة ولم يكن له إلا فضل الوزن " (٢٠١).

وذهب القرطاجني إلى أن "محصول الأقاويل الشعرية تصوير الأشياء الحاصلة في الوجود وتمثيلها في الأذهان "(٢٠٧)، ولا يتم ذلك إلا بتخييل الألفاظ والمعاني في صور حسية تحمل علاقات جديدة وصفات مبتكرة، والتخييل – عند حازم – " أن تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخيل أومعانيه أو أسلوبه ونظامه، وتقوم في خياله صورة ينفعل بها انفعالاً من غير روية إلى جهة من الانبساط أو الانقباض "(٢٠٨)، وإلى جانب الخيال لابد من التجربة الخاصة بالفنان، والتي تشمل ما اختزنه في ذاكرته البصرية من التراث ورؤيته الشخصية للواقع، ولا شك أن أي معالجة تغفل هذين العنصرين، هي معالجة جزئية ناقصة، " وبذلك تكون القيمة الكبرى للصورة الشعرية في أنها تعمل على تنظيم التجربة الإنسانية الشاملة، للكشف عن المعنى الأعمق للحياة والوجود المتمثل في الخير والجمال، من حيث المضمون والمبنى بطريقة إيحائية مخصبة من حيث المتمثل "(٢٠٩))

فالصورة- إذن – جوهر الشعر وأداته التى تشكل موقف الشاعر من الحياة وفق إدراكه الجمالى المتميز، "وهى نقل تجربة حسية أو حالة عاطفية من الشاعر إلى المتلقى فى شكل فنى تتخذه الألفاظ والعبارات بعد أن ينظمها الشاعر فى سياق بيانى خاص، ليعبر به عن جانب من جوانب التجربة الشعربة الكاملة فى القصيدة " (٢١٠)

وتؤدى العبارات المؤتلفة صورة موحية دون التوسل بالمجاز إذا اعتمدت أشكالا جديدة مرنة يمكنها أن تستوعب كل التعابير الشعرية بغير ارتباط بقوالب تعبيرية جامدة تحد من حيويتها" (٢١١)،

ويصبح للصورة الفنية بلاغة جديدة "تعد أوسع نطاقاً وأخصب من مجرد التشبيه أو الاستعارة وإن أفادت منهما ، فليس بينها – إذن – جفوة فقد يصل التشبيه أو تصل الاستعارة في بعض الأحيان إلى درجة من الخصب والامتلاء والعمق إلى جانب الأصالة والإبداع بحيث تمثل الصورة وتؤدى دورها"(٢١٢).

ويمنح تجسيد الرؤية الشعرية بالصورة الموجودات حضوراً فنيا جديداً ويلقى بالروح الشاعرة على الأشياء الجامدة فيبعث فيها الحياة والتألق والجمال " فقطعة الحجر التي لم تكن لها فائدة ، تصبح لها قيمة عندما يمكن تشكيلها في صورة أداة ، وبذلك تجند في خدمة الإنسان "(٢١٣).

فالصورة مصدر الإيحاء ، وهي تجسد المعنوى في تراكيب حسية تتضمن عالماً مجازياً خيالياً "وهي كلام مشحون شحناً قوياً يتألف عادة من عناصر محسوسة : خطوط وألوان وحركة وظلال تحمل في تضاعيفها فكرة وعاطفة ، أي أنها توحي بأكثر من المعنى الظاهر ، وأكثر من انعكاس الواقع الخارجي ، وتؤلف في مجموعها كلاً منسجماً "(٢١٠) ، ولعل وصف مظاهر الطبيعة ونقلها في تركيب شعرى هو أول مراحل التصوير وليس نفسه ، إذ يقوم الشاعر بالتقاط أوجه الشبه بين الأشياء المراد تشكيلها في الإطار المكاني و الزماني لها ثم يضفي عليها من شخصيته وروحه ما يبعد بها عن حسيتها وإطارها الواقعي " فالوصف الخيالي هو وصف الأشياء المحسوسة لا من حيث هي واقعة في المكان بل في النفس ، ومدى تأثيرها، ومدى ما تستثيره فينا من وحي داخلي ، فالمحسوس هنا ينتقل من حواس الشاعر إلى نفسه وشعوره الذي ينزع غلاف الأشياء وجموده وبيعث فيها المعاناة والحنين "(٢١٠)".

وهكذا تنتقل الصورة الشعرية من عالم الواقع الحسى إلى عالم الوجدان والمشاعر ، ولعل أكثر ما يشوهها عند شاعر ما "أن يقف في تصويره عند حدود الحس دون النظر إلى ربط هذا التشابه الحسى بجوهر الشعور والفكرة في الموقف "(٢١٦)، وبذلك تندمج العلاقة بين الحس والعقل والشعور " فالفنان لا يدرك الحقيقة إدراكا عسيا ، ولا يدركها إدراكا عقليا ، إنما يدركها بشكل محسوس ، فالعنصر يحرك طاقة الخيال لدى الفنان ، وبعمل الخيال يدرك الحقيقة لا كموضوع أو فكرة وإنما يدركها في صورة "(٢١٧) ، فالحس إذن وسيلة إدراك أولية للأشياء التي تتشكل بالخيال ، إذ يعتمد الشاعر على مقدرته التخيلية في بناء صوره ، " ولا تنحصر فاعلية هذه القدرة في مجرد الاستعارة الآلية لمدركات حسية ترتبط بزمان أو مكان بعينه ، بل تمتد فاعليتها إلى ما هو أبعد من ذلك ، فتعيد تشكيل المدركات ، وتبنى فيها عالما متميزاً في جدته وتركيبه ، وتجمع بين الأشياء المتنافرة والعناصر المتباعدة في علاقات فريدة تذيب التنافر والتباعد ، وتخلق الانسجام والوحدة "(٢١٨)")

ولا يمكن للخيال أن يؤدى دوره في غياب الحس ، إذ يكتسب من معطياته فاعليته ، ثم يعيد تشكيلها وفق القوة المصورة في هيئات مبتكرة .

وتمنح قدرة الشاعر على التجريد صوره حيوية وعمقا تنأى بها عن الحسية المباشرة وتكسبها آفاقا جمالية رحبة " فبقدر نشاط الخيال وإيجابيته في التأليف بين عناصر الصورة واكتشاف العلاقات المستكنة بين تلك العناصر ترتفع القيمة لها وتتضاعف إيحاءاتها "(٢١٩) ، وبذلك يتوقف نجاح الشاعر في تشكيلها على التوافق التام بين الملاحظة الدقيقة لمظاهر الكون ، والملكة المتخيلة في لحظات انفعالية يعبر بها الشاعر عن تجربته ، وقد يضيف تجارب إنسانية وجمالية جديدة .

وقد تفنن عمر بهاء الدين الأميرى في عرض صوره الشعرية متأثراً بثقافة عصره الأدبية ، ورقى نظرته الجمالية ونشاطه الروحى ، وقد كان لسعة خياله دور كبير في إثراء تشكيلاته الجمالية لصوره التي اختار لها ألواناً من التشبيهات والاستعارات والكنايات وغير ذلك من الألوان البيانية ، ليقيم بها علاقات جديدة تمد المتلقى بالمتعة الفنية ، إذ يظهر نجاح الشاعر في تشكيل صوره "حين يعقد علاقات لغوية غير مباشرة ، ويبذل من جهده الفني ما يساعده على خلق صوره من العلاقات التي لمسها من المشابهات الحسية أو المعنوية أو في المقتضى الذهني الذي يربط بين الطرفين ، ذلك أن الشعر تعبير تصويري لا تقريري ، وعملية ابتكارية تدرك العلاقات الكامنة بين الأشياء "(٢٢٠)، ومع ثراء القدرة الخيالية عند الأميري إلا أنه لم يجنح بخياله إلى آفاق الغموض والرمزية في صناعة صوره ، ولم يتكلف الإتيان بغرائب التشبيهات والاستعارات، بل كان خياله متلائماً ومنسجماً مع واقع مجتمعه وتجربته الروحية .

وحيث إن الشاعر قد شغل نفسه بالعالم الروحى ومفرداته، فإن الوسيلة التى اعتمد عليها فى سبحاته الروحية هى التأمل والتفكير المتواصل الذى يحيل الأشياء والظواهر الكونية والأحداث التاريخية إلى قيم روحية أوتجارب روحية خاصة، ومن هنا فإن ثمة فرقاً بين التأمل والخيال، فالخيال: هو إعادة تشكيل الأشياء أو الأحداث وفقاً لتجربة الشاعر.

أ- أما التأمل فهو أعمق من ذلك إنه البحث عن القيم الروحية والإنسانية في الأشياء، أو إعادة تشكيل للأفكار والقوانين والسنن وفقاً للتجربة أو القيمة الروحية عند الشاعر فالخيال ينظر إلى الشكل والصورة، أما التأمل فإنه يركز على المحتوى والدلالة، حيث يقول: (٢٢١)

تأملتُ في كنيه هذا الوجودْ وغصتُ على كشف أسرارهِ فجُبتُ الوهادَ وُطفتُ النجيودْ وجُلتُ بأجواءِ أنيوارهِ وفكرتُ في نحسِه والسعودْ وفي خيّريه وأشراره

وإذ كادَ يَعْرو شُعورى الجمود ويَثنيه عن سَبْر أغواره ِ تلألأ لي من خَفايا الخلود شعاع ، فصحت بإكباره!

ويتخذ الشاعر من القلب وسيلة للتأمل والحركة الروحية وليس التخييل ، ونرى ذلك جلياً في قصيدته "في الطريق " ، حيث يقول : (٢٢٢)

والقلبُ فى عينى يخفقُ وجْدَهُ مُتحرياً، يتفرسُ الأرجاءَ (٢٢٣) يرنو بنظرة ممعن متلهف صاد يرددُ: ثمَّ كانَ وَجَاءَ ويَجِسُّ بالحِدَق المؤجَجة الجوى الآثارُ ،تنفحُهُ رضاً وحِبَاءَ

فالأشياء أوالظواهر حين يقع عليها التأمل قد ترتفع قيمتها لارتفاع دلالتها الروحية ،ومن ذلك قوله: (۲۲۴)

التجلى يُشِعُ فى الكون نوراً عجباً من طبيعة الأنوار يَتَصدّى المقددارُ منه لشيء فتراه يسمو بلا مقددار نفحات النسيم ، سَجْعُ الشوادِي الشّذا والبهاء فى الأزهار الكمالُ الوضّاء فى كلّ خلق عبرات الأبرار فى الأسحار ومَضاتٌ منْ فيض هذا التجلي الذه "لا تشام بالأبصار

وتزاد فاعلية التأمل وكفاءته حين يرتبط بالإيمان الذي يُعزز القيم الروحية عند الإنسان ويسمو به على الماديات ، ومن ذلك قوله: (٢٢٠)

تمتد بالأبصار آفاقها إلى التقاءات السما بالثرى ويبلغ التميين غاياته عند حدود الأفق المفترى لكن أهل الله تسرى بهم بصائر الإيمان أنّى سنسرى وفي التقاءات جباه الثقى بالأرض آفاق لبعض الورى تجتاز بالأرواح دُنيا الفنا حتى ترى في الله ما لا يُرى

وبما أن التأمل من الأدوات الروحية للوصول إلى القيم الروحية في الأشياء، فإن المدركات الحسية قد تقشل في الوصول إلى هذه القيم الروحية في الأشياء ، يقول الشاعر : (٢٢٦)

ترقدُ الدُنيا وَيحــويهـا الظلامْ فينامُ الحسُّ فــى الناس النيامْ وعيونُ الحســنِ تَبْقى أبداً في خلايا الكون يقظى لا تنامْ

من لظى الوجد وتبريح الغرام بهجة الحُسن شفاء وسللم لجمال الله ؛ يا طيب الهيام!

لا تراها غير نفسس أرقت سرَحَت تلتمس الطب ، وفسى كلُّ ما في الكون من حسن صدى

حيث نرى الشاعر قد استعمل أداة روحية للبحث عن الجمال الإلهي في الأشياء، وهذه الأداة هي " الشعور بالحسن ".

ب- ويُعد التاريخ معيناً لا ينضب في إمداد الشعراء بالنماذج الإنسانية والأنماط الحضارية التي تغذى تجاربهم الشعورية ومعانيهم الشعرية ، فكان عنصراً هاماً في بناء الصورة الشعرية .

وربما تجاوز النص الشعرى الحضور التاريخي إلى أبعد من ذلك، حيث أصبح وسيلة تعبيرية أو فنية منتجة للدلالة، وقد اتخذ الشاعر الأميري من التاريخ الإسلامي أنماطا أغني بها تجاربه ومعانيه، وأحيانا اتخذها وسيلة للتعبير، وقد ابتدأت علاقتة بالتاريخ علاقة ايجابية متسقة مع فلسفة التاريخ ، فهو يرى أن التاريخ عبرة للحاضر وتوجيه للمستقبل، وهذه الفلسفة تتوافق مع الرؤية الإسلامية للتاريخ ، حيث يقول : (۲۲۷)

مع الله في بَعثِه المرسلين هُداة دُعاة السي ما أمَرْ مع الله في آيه والسُّورْ مع الله في آيه والسُّورْ مع الله في قصص الأولين العِبَرْ مع الله في قصص الأولين العِبَرْ

ثم هو أيضاً كثير الاعتزاز بالتاريخ الإسلامي، لما تتميز به نماذجه من النبل والتفرد، وأنماطه بالتوازن والشمولية والوسطية ، حيث يقول : (٢٢٨)

إذا تباهت حضارات بمُحْتَدِهَا وشادَ مجدُ بنى الإنسان إنسان فَذروة العزّ في ممتدّ عالمه ورافع الصرح ما داناه بنيان

ومن النماذج التى اعتمد عليها الشاعر فى خطابه الشعرى ،الصحابى الجليل معاذ بن جبل رضى الله عنه ، الذى اتخذه رمزاً لتفانيه فى سبيل الدعوة الإسلامية ، والتابعى أويس القرنى رحمه الله رمزاً للتقوى والخشوع والورع ، وقيس بن الملوح رمزاً للحب والتعلق بالمحبوب.

حيث يقول: (۲۲۹)

يقينى بالله يسمو برُوحى كأنى معاد أو أنسى أويس ويرتد بعد قليل جِنساني جَمُوحاً شروداً كأنى قيس في الله عنه الله

وينظر الشاعر إلى الأنماط الحضارية على أنها وسائل كفيلة بإنقاذ هذه الأمة وإخراجها من حالات الضعف ،إلى حالة القوة والسيادة، لذا نراه يعتز بالأنماط الإسلامية التاريخية، مثل موقعة" بدر الكبرى " ، حيث يقول : (٢٣٠)

يا بدرُ هلْ شهدت أهلَ بدر تحققهم ملائكُ الرحمن في موكب من السّنا والطهر قلوبُهُم تُشرقُ بالإيمان كللَّ هاماتِه مالنصر قناؤُهم في الأحد الديان يستبقون الموت دون صبر لينشيقوا من أرج الجنان والعصر هم هدي لكل عصر ومثلٌ حي من القرآن

و هو وإن كان يعتز بالتاريخ الإسلامي ،فإنه في نفس الوقت يبكي على ضياع المجد الإسلامي في بلاد الأندلس ، حيث بكي قرطبة فقال : (٢٣١)

خَدَىْ المِحرابِ مِن "قرطبة إ" فى رضا الله ومجد الملسة (٢٣٢) هائماً فى سبَحَات السّجسدة عسكرَ" الفتح " وجُنْدُ النّجدة قطعتْ وانتثرتْ فى وحدة أمسرها بالحب لا بالسطوة والدموع الغسر كالدر على بدم الصيد الذين استشهدوا بدم الصيد الذين استشهدوا فإذا بى ، وأنا فى سهوتى تحشد الآمسال والآلام لى فأرانى صغت أوطانى التى وحدة ساميسة هسادية

أما في تعامل الشاعر مع التاريخ، فإننا نجده يبحث عن الدلالة الروحية في حركة التاريخ وإيقاعه، حدث يقول · (٢٣٣)

بإمامى أتأسىك (٢٣٠) أقبس منه الهدى قبسا وهيولى الوحسى كأسا (٢٣٥) من التاريخ جسر سا

كلمَّكا اشتدَّ أوامى أستقك من فيضه وأحيلُ النور راحاً ولقد أستنطقُ الصمت

وقوله: (۲۳۶)

التاريخ ، تُشرق عـــزة وإباء التنفس الماضى هوى وهــواء

هذی الرمال کأنها صحف مسن مرت علی رئتی الرؤی فحسبتنی

## تتداخلُ الأزمانُ والأوطــانُ في غمضى ، فأبْصِرُها ثرى وسنماء

ج- كما تعد الطبيعة من أهم المصادر التي يعتمد عليها الشاعر في إثراء صورته الفنية، لأن الطبيعة ظاهرة كونية خلقها الله تعالى وفق نظام كونى ، يقوم على قواعد علمية دقيقة ومحكمة من جهة، ومن جهة أخرى تحمل قيمة روحية أو دلالة رمزية، تبحث عن عظمة الخالق سبحانه وتعالى ومن هنا فإن التأمل هو الذي يبحث عن القيم الروحية داخل الأشياء ، فيكشف عن عظمة الله تعالى فيها ، يقول الشاعر : (۲۳۷)

شمت فى غوره الرهيب جلالك من جمال آنست فيها جمالك من جمال آنست فيها جمالك من شفاه النجوم يَتْلو الثنا لك واحتوانى الشعور أنى حيالك ساجداً واجداً ومن يَتَمَالك

كلما أمعنَ الدُّجــــى وتَحالكُ وتراءت لعين قلبـــى برَايا وترامى لمسمع الروح همسٌ واعترانـــى تولة وخشوع ما تمالكت أن يخــر كيانى

وقد يلجأ الشاعر إلى مفردات الطبيعة ليعبر بها عن تجربة خاصة فى رحلته الروحية إلى أرض الحرمين، فخوضه لأهوال السماء وطيه للبحار واعتلاؤه للغيوم، قد خلص الشاعر من الارتباطات والعلائق المادية، لتصفو روحه و ليصبح نوراً روحانياً، يقول: (٢٣٨)

قديسَ اللهُ تسربها من ديار وطويتُ البحسارَ إثرَ البحار الشرى مسرّ العثا بالنُّضار (٢٣٩) جوهرٌ خالصٌ مسن الأوضار حين حلّت في روضة المختار عنصرٌ من عناصسر الأنوار

آه ِيا وَيْ حَ وقفتى فسى ديار خُضتُ هولَ السماء سعياً إليها وعلوتُ الغيومَ في صخب الأنواء فكأنسسى وقد حللتُ رُباها تُقيَتُ من طبيعة التُرب نِفسسى غمرتنسى أنسواره فكأنس

ويتخذ الشاعر من الظواهر الطبيعية دلائل وعلامات على وحدانية الله تعالى، من خلال اعتماده على عقل واع ونفس منفتحة وقلب نابض، أما القلوب الميتة والنفوس المريضة والعقول المتعطلة فلا يمكن أن تحقق وظيفتها وغايتها الصحيحة، يقول: (٢٤٠)

والفجر في إشراقه أفصـــخ أسرى بها نحو السنا الأوضح وأصلح الــرأى بمـا أصلح

الليك فسى ظلمته داجى فكسان للألباب معسراجا بدد شكسا عابسراً هاجسا أشرق في الأبصار منهاجا فالنفس من إيمانها تنْضَحْ والقلبُ في خفقته ناجى والصدرُ في أنفاسه سبّحْ

ونلاحظ من خلال اطلاعنا على الكثير من الصور أن الشاعر يُقيم علاقة ودٍ مع الطبيعة، مما يُعطينا انطباعاً بأن الشاعر لا يُعانى أزمة أنفسية ،و الذي يُمكن أن نستخلصه من علاقته مع الطبيعة، أنه ينطلق من رؤية إسلامية متوازنة، فهو لذلك يستعذب صوت الديك، ويحيله إلى دروس في الفقه، فالدبك ر مز للأذان ، حبث بقول : (۲٤۱)

يا أذانَ الديكِ في الإصباحِ ما أعدن جرسكُ وأجلَّ الدرسَ تُلقيه لمن يَقْقهُ درسَكُ في الدرسَ تُلقيه عن الطاعةِ أمْسكُ فيه تنبيه لغيَّان عن الطاعةِ أمْسكُ ونداعٌ لنووم الفجر أن لا تنسَ رَمْسَكُ لا تُضعُ يومَكُ في التيه كما ضيَّعتَ أمْسكُ لا تُضعُ يومَكُ في التيه

وكذلك مع الشمس والبحر، حيث يقول: (٢٤٢)

رويداً ويغمرُ تَقْسِــــى غُرُوبْ ودُوقُ الحياة ضِرُوبْ وبَصْعَدُ تَحْسَو الغُيُوبْ ويَصْعَدُ تَحْسَو الغُيُوبْ

مع الشمس في البحر أحبو رويداً وحولى الحياة وحولى الجمال ٠٠ وحولى الحياة وكنهسى ينسسابُ من أرضه

وأيضاً مع ظواهر كونية أخرى ، حيث يقول : (٢٤٣)

وغابت النَّجمة، لا عنْ قِلهْ (۱۴۴) وصاح بسى ديك ما أعْقلهْ سكينة النفس وحسن الصله

حتى إذا الفجر بدا نـــوره أ أيقظني البلبل من سمهوتي قم لصلاة الفجر واغنم بها

وقوله: (٥٤٠)

كاتِّقادِ الحياة فِـــى أطيارهُ دأبَ النمل جَدَّ في تَسْيَارهُ

فاتتقادُ النَّشَاطِ في ساكِنِيه ورَفِيْفِ الفراش والنَّحل يَحْكِي

وتكاد تكون علاقة الشاعر بالطبيعة علاقة عميقة بل أحيانا يتخذها بديلاً عن الإنسان، لأن الإنسان مملوء بالأخطاء والشرور، بينما الطبيعة محايدة، وتحمل معانى إيمانية و فضاءات روحية، ولذلك عمق الشاعر علاقته مع الطبيعة ، يقول : (٢٤٦)

ولزمت في رهَج الرزّحام إبائي قصرت أخادعه عن الجوزاء قصرت أخادعه عن الجوزاء هرباً مسن الأبهاء والضّوضاء متنعما بتنفسس الصّعَداء لا تنتهسي مبسوطة الأرْجَاء مأنوسة ، خلابة الأجواء والصّفو ظلُّ رياضها الفيحاء نيلُ المنسى البَسَّامسة الغرَّاء نيلُ المنسى البَسَّامسة الغرَّاء بنيلُ المنسى البَسَّامسة الغرَّاء بنيلُ المنسى البَسَّامسة الغرَّاء بيلُ المنسى البَسَامسة والغرَّاء برئت من الشّحناء والبغضاء والبغضاء والبغضاء والبغضاء والبغضاء والبغضاء والماؤها كُنْسة من الأضواء

ويتحدث الشاعر عن تأثير الطبيعة في هندسة كيانه النفسي والروحي ،وذلك لأنهما يشتركان في مبادىء وقيم ، فهما يشتركان في توحيد الربوبية، وأنهما يقومان على قاعدة التوازن ، فالطبيعة تقوم على قوانين وقواعد لا تتخلف فهي محايدة ،ولا تحمل حقداً أو بغضا على الإنسان، ولذلك يرى فيها الشاعر الأنس والطمأنينة والسكينة ، يقول : (۲۲۷)

يقظة الفجر أى سبر سني سني الله وحي أي روْح يسرى فينعش روحى أي اشراق نشوة وصفاء أي مغنى من الجمال ومعنى والضياء الحيران يحبو خلال أي معزوفة افتتاح بهيج عزفة ها في مسلسرح زينته

فى لُحَيْظاتِك العِدَ اب السَّنِيّة فى نُسَيْماتِكِ اللَّطسافِ النَّدِية فى نُسَيْماتِكِ اللَّطسافِ النَّدِية فى شُعَاعات شَمْسبِكِ العَسْجَدِية لاحَ فسى غرَّة الصَّبَاح البَهيّة لاحَ فسى غرَّة الصَّبَاح البَهيّة العَيْسم فى ثوب فِتْسَة عُلُويَّة للتَّهسار الجَديد حَرَى شَجِيّة للتَّهسار الجَديد حَرَى شَجِيّة بالجَمَسالِ البَديع ، أيْد خِفِيّة بالجَمَسالِ البَديع ، أيْد خِفِيّة بالجَمَسالِ البَديع ، أيْد خِفِيّة

ويذكر الشاعر الطبيعة ليس على سبيل التصوير الفنى أو لاتخاذها وسيلة تعبيرية عن تجربة أو قيمة أو موقف ، وإنما للتأكيد على العلاقة الروحية الحميمة بين الإنسان والطبيعة، فكلاهما من صنع الخالق سبحانه وتعالى، وتأكيداً لهذه العلاقة الحميمة نجده يستعمل صيغ التصغير لأنها جديرة ببعث معانى الحب والود ، ولبيان عظمة الله تعالى في هذه الظواهر الطبيعية، حيث ينتقى الشاعر أجمل حركات الطبيعة لابراز عظمة الخالق، يقول : (۲٤٨)

مع الله فى مُدْلَهِ مِ الله عند انبلاج ِ السَّحَ رُ مع الله فى لألآت ِ النجوم مع الله فى لألآت ِ النجوم مع الله والشمس تكسو الدِّنى مع الله والشهبُ كَرُّ وفرر مع الله فى سَكَنَات ِ الحياة ِ

## حـ دور الاستعارة في تشكيل الصورة:

تعد الاستعارة من أهم الوسائل المجازية اللازمة لرسم الصورة الشعرية ، فهى أكثر دقة وعمقاً من التشبيه ، حيث يتمكن الشاعر بواسطتها من نقل تجاربه الشعرية والتأثير في الآخرين، وليس ثمة شك في أن للاستعارة دوراً رئيساً في عملية خلق علاقات جديدة لألفاظ اللغة ، عن طريق استغلال الدلالات المجازية لها وصياغة العلاقات الحسية للاشياء صياغة جديدة تستوفى عناصر التجربة الحسنة

وتلتقى الاستعارة والتشبيه فى أن كليهما يمثل علاقة لغوية تقوم على المقارنة ،إلا أنها تتميز عنه بأنها " تعتمد على الاستبدال أو الانتقال بين الدلالات الثابتة للكلمات المختلفة، فإذا كنا نواجه فى التشبيه طرفين يجتمعان معاً، فإننا فى الاستعارة نواجه طرفاً واحداً يحل محل طرف آخر ، ويقوم مقامه لعلاقة اشتراك شبيه بتلك التى يقوم عليها التشبيه " (٢٤٩).

ولقد أشار نقادنا القدامى إلى معنى الاستعارة ، فابن قتيبة يرى أن العرب " تستعير الكلمة فتضعها مكان كلمة إذا كان المسمى بها بسبب من الأخرى ،أو مجازاً لها أو مشاكلاً " (٢٥٠)،أما الجاحظ فذكر أنها " تسمية الشيء باسم غيره إذا قام مقامه " (٢٥١) .

وذكر الآمدى أن العرب تستعير المعنى لما ليس له " إذا كان يقاربه أو يناسبه أو يشبهه فى بعض أحواله ، أو كان سبباً من أسبابه ، فتكون اللفظة المستعارة حينئذ لائقة بالشيء الذي استعيرت له وملائمة لمعناه " (٢٥٢).

أما الجرجانى ، فقد قدم تصوراً ناضجاً ودقيقاً للاستعارة، فهى :" أن تريد تشبيه الشيء بالشيء ، فقدع أن تفصيح بالتشبيه وتظهره وتجيء إلى اسم المشبه به فتعيره المشبه و تجريه عليه " (٢٥٣).

وقد نجح الشاعر في توظيف الاستعارة المكنية، لتكون أداة من أدوات التصوير الفنى المعبر عن القيم الروحية، كالجمال الذي هو حقيقة متغلغلة في الوجود الكوني، وكأن الشاعر يريد أن يؤكد على عظمة الخالق من خلال جمال الصنعة واتقانها ، حيث يقول : (٢٥٤)

ترقدُ الدنيا ويَحْويهَا الظلامْ فينامُ الحسُّ في الناس النيامْ وعيونُ الحسن تبقى أبداً في خلايا الكون يقظى لا تنامْ

وقد جعل الشاعر للقلب شفتين وهذا على سبيل الاستعارة المكنية ، حيث يقول : (٥٠٠)

## الحجرُ الأسودُ قبَّلْتُه بشَنفتيْ قلبي ، وكلِّي وَلَهُ

وقد جعل أيضاً للقلب عيونا ترى النور الخفى، وهذا على سبيل الاستعارة المكنية، فالرؤية التى يؤكد عليها الشاعر، ويتخذها وسيلة لرؤية القيم الروحية والإحساس بها هى رؤية القلب، حين جعل له عينا تبصر مع أن هناك فرقاً بين الرؤية البصرية والرؤية والرؤية البصرية والرؤية البصورية ، يقول : (٢٥٦)

### فتراءت لعين قلبي أنوار نبيّ الهدى الرسول المربي

ونجد الشاعر يكثر من استعمال العين والقلب في تشكيل صوره الفنية بحثاً عن المعاني الروحية، فالعين وسيلة للإبصار، والقلب وسيلة للبصيرة، حيث يقول: (٢٠٧)

### يا أعينَ الغيبِ هِلْ أبصرت آخرتى وشمت موعِدَهَا في دفتر الأزل ؟

ومن قبيل التعمق في البحث الروحي نجد أن الشاعر قد يُعطل حاسة البصر لتتفرد حاسة البصيرة وهي القلب في عملية البحث ، حيث يقول : (٢٠٨)

### عرجتُ وقد أمْعَنتُ في الغمض مُصْعِداً فأبصرَ قلبي ما توارى وما بَدا

ونجد الشاعر يؤكد على قيمة القلب بالنسبة للإنسان، ويعمق هذه القيمة من خلال تحويل القلب إلى مكان للعبادة، حبث بقول: (٢٥٩)

# فكأنَّما قد أضاءَ من قلبي سناً فأحالَ قلبي للبرايا معبدا

وقد يستعمل الصورة للتعبير عن حيرته في الحياة، فالأيام تجرى لمستقرها بما فيها من مفاجآت ومصائب وآمال وآلام، في حين يقف الشاعر في مكانه أسيراً لكثير من الأسئلة التي تشل حركته وتجعله واقفاً في وجه تيار الحياة، لكن الشاعر يلجأ إلى الله تعالى ليخلصه من حيرته ويحيله إلى إنسان متزن متفاعل مع الحياة، وهذا يزيدنا تأكيداً على أهمية الإيمان في بناء الإنسان السوى، لقوله تعالى: (ألا بذكر الله تطمئن القلوب) (٢٠٠٠)، وهناك فرق بين موقف الشاعر عمر الأميري، والشاعر إيليا أبو ماضى مثلاً الذي ظل حائراً أمام هذه الأسئلة التي تواجه كل إنسان، فإيليا أبو ماضى لم يلجأ إلى الدين ليجيب عن هذه الأسئلة ،فظلت الحيرة قائمة في نفسه فأخرجته عن جادة الصواب ، حيث يقول: (٢١١)

### جئتُ لا أعلمُ من أينَ ، ولكنِي أتيتُ

ولقد أبصرت قدامى طريقاً ، فمشيت وسأبقى سائراً ، إن شئت هذا أم أبيت كيف جئت لا أدرى ؟ كيف أبصرت طريقى ؟ لست أدرى .

أما الأميري فيقول: (٢٦٢)

ويكمن جمال الصورة الفنية في احتوائها على قيمة فنية أو موقف إنساني ، ولقد جاءت صور شاعرنا غنية بالقيم والمواقف الإنسانية أو الروحية، يقول: (٢٦٣)

هلْ تَرَى للمجد آثاراً من الأعوام تَسَنْخسرْ وصُروحاً من كتساب الأمس رَعْمَ الطيِّ تُنْشَرُ بعضُها مُنْتَصِبٌ يَحْكِي عن الأجيال ما مسرُ

### خ- دور التشبيه في تشكيل الصورة:

يعد التشبيه بأنماطه المتعددة أداة من أدوات الشعراء التي اعتمدوا عليها في الصياغة الفنية ، فهو وسيلة مؤثرة في تشكيل صورهم وتنميتها .

والتشبيه منذ وجد الشعر الجاهلي ،" أساساً من أسس التخيل الشعري وجزءاً من فنية العمل الشعري وبقي كذلك واضحاً في الشعر العربي الموروث والتراث النقدي كله " (٢٦٠).

و تناول نقادنا القدماء "التشبيه" وعرفوه تعريفات متفقة إلى حد كبير في المغزى وإن اختلفت صياغتها ، يقول ابن رشيق: " التشبيه صفة الشيء بما قاربه و شاكله من جهة واحدة أو جهات كثيرة ، لا من جميع جهاته ، لأنه لو ناسبه مناسبة كلية لكان إيّاه " (٢٦٠)، فالتشبيه علاقة مقارنة بين طرفين يشتركان في صفة أو أكثر استناداً إلى مشابهة حسية أو ذهنية ، ولا يشترط التشابه التام في جميع الصفات بين الطرفين ، " لأ ن الشيء لا يشبه بنفسه أو بغيره من كل الجهات إذا كان الشيئان إذا تشابها من جميع الوجوه ولم يقع بينهما تغاير البتة اتحدا فصار الاثنان واحداً ، فيقع التشبيه بين شيئين بينهما اشتراك في معان تعمها ويوصفان بها ، وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منهما بصفتها " (٢٦٦).

و بلغ الدكتور جابر عصفور في تعريفه للتشبيه مبلغاً دقيقاً إذ قال: " هو علاقة مقارنة تجمع بين طرفين لاتحادهما أو اشتراكهما في صفة أو حالة قد تستند إلى حالة حسية ، وقد تستند إلى مشابهة في الحكم أو المقتضى الذهنى ، الذي يربط بين الطرفين المقارنين دون أن يكون من الضرورى أن يشترك الطرفان في الهيئة المادية أو في كثير من الصفات المحسوسة " (٢٦٧).

وانتشرت الصورة التشبيهية في دواوين الشعر العربي القديم ، وكان مقياس التفاضل بين الشعراء حسن التشبيه ودقته والإكثار منه ، والشاعر المجيد هو الذي يمتلك القدرة على الوصف . وهذا ما حدا بابن رشيق إلى القول بأن" الشعر – إلا أقله – راجع للوصف ، ولا سبيل إلى حصره واستقصائه وهو مناسب للتشبيه مشتمل عليه" (٢٦٨)، ولعل ما جاء من صور تشبيهية فاض بها ديوانا امرىء القيس و ذي الرمة دفع أبا عمرو بن العلاء إلى القول : " افتتح الشعر بامرىء القيس ، وختم بذي الرمة "(٢٦٩) .

فقد تمتعا بدقة فائقة في التشبيه والبراعة في الوصف وابتكار الصور.

و استعمل الشاعر التشبيه وسيلة من وسائل التعبير، فمن خلاله يستطيع أن يُعبر عن تجربته، حيث وجدنا توافقاً عجيباً بين التشبيه وتجربة النص، يقول: (٢٧٠)

### وخفقاتُ القلبِ يَشْكو خَطْبُه كأنتها الأصداءُ منْ أقداركا

و شبه أيضاً النفس بالدرة في كيانها الأرضى ، فهي لا قيمة لها حين تكون منفصلة، ولكن حين تتصل بخالقها وتأتمر بأمره يُصبح لها شأن وعلو ، حيث يقول : (٢٧١)

# هى كالذَّرة فى حيِّزها لا تُرى، لكنَّها ملءُالدهورْ

وما يدل على أن الشاعر قد حاول أن يسبح في عالم الروح حين أخذ يشبه مفردة روحية بأخرى ،  $^{(777)}$ 

### وفؤادٌ يَوْجُ فيهِ هَواهُ ورؤى كاليقين تَملا حُدْسيى

و شبه الشاعر رؤيته الخافتة للأشياء بالخيط الممتد إلى آفاق بعيدة، ويزداد امتداداً مع خفوت الرؤية، إلى أن تتعمق في عالم روحي تأملي وارتقائي، والشاعر يريد أن يقول إن لحظة التخيل والتأمل الروحي تبدأ بانتفاء العالم المادي وأن الحركة الروحية تبدأ بالحركة حين ينطفيء الوجود المادي بشهواته وغرائزه، حيث يقول: (۲۷۳)

وقد يستعمل التشبيه لتعميق الحب الروحى، حين يذهب بعيداً لينقلب إلى حب غريزى حيث يقول في تصوير حبه للروضة الغراء (٢٧٠)

# رانية دانية كالجنسي سنا جِنَانِياً يفوق السُّطوع (٥٧٥)

ويستعمل الشاعر التشبيه لتصوير بعض تجارب الحياة والأحياء، ففى لحظة انعدام الأمل لا يزال الشاعر متحدياً للحياة والأحياء ، حيث يقول : (٢٧٦)

لا أرى من أمل يُرجى ولا أعرفُ يأسا كشراع في ضمير البحر لا يَقْصِدُ مَرْسَى!

و شبه الشاعر ضياء الصبح ببسمة المولود، لما فيها من البشر والتفاؤل، وبهذا يتأكد لنا أن الشاعر في حركته الروحية، ينطلق من نفس مطمئنة وروح متفائلة ،حيث يقول: (٢٧٧)

والضياء الحيران في ركعات ِ الصبح يَسْرُسُ كَبَسْمَة المَولود ِ

وأيضاً شبه الشاعر الدّكر بما فيه من تنوع في العبادات والأذكار بالمنتجع، الذي تتنوع فيه الأشياء من أز هار وكائنات ومياه عذبة، حيث يقول: (٢٧٨)

### وشبِمْتُ بالذِّكر بِبرَدِّ عافييتِي والذكسرُ للمؤمنينَ مُنْتَجَعُ

### ذ- دور الكناية في تشكيل الصورة :-

تعتبر الكناية إحدى أدوات رسم الصورة الشعرية ، ويُدرك جمالها في بعدها عن المألوف ،وقدرتها على تكثيف المعنى وتأكيده وإثباته ، فتكسب المعانى نبلا ً وشرفا ً ، وتفخمها في نفوس السامعين (٢٧٩). كما أن لها دلالة تحتمل الحقيقة والمجاز ، غير أن المتلقى يدرك انتقال الدلالة إلى المعنى المجازى للصورة الشعرية . فمن المعروف أن الشيء إذا نيل بعد الطلب له ، والاشتياق كان نيله أحلى ، وبالميزة أولى وكان موقعه من النفس أجل وألطف .

وقدعر ف الجرجانى الكناية بقوله: "أن يريد المتكلم إثبات معنى من المعانى فلا يذكره باللفظ الموضوع له فى اللغة ، ولكن يجيىء إلى معنى هو تاليه وردفه فى الوجود ، فيومىء به إليه ، ويجعله دليلا عليه" (٢٨٠).

والشعراء يتوسلون بالكناية في رسم صورهم ، رغبة منهم في التجميل والتحسين والإيحاء ، فهي أكثر دلالة على المعنى الخفى الذي يقصده الشعراء ، وهي أبلغ من الإفصاح لاحتمالها أكثر من وجه . كما أنها تعبر عن أحاسيس الشعراء وانفعالاتهم ، وتنقل تجربتهم الشعورية بأسلوب بعيد عن التعبير المباشر ،مما يمنحها قدرة أكثر ، وقدراً أعمق في نفوس المتلقين .

ومما نلاحظه أن الشاعر اعتمد على الكناية للتعبير عن شعوره وعن إحساسه وتجربته، بما يحقق به متعة وتأثيراً في المتلقى، لأن التعبير الصريح يقتل المعنى، ويُقدم التأثير الذي يحقق استجابة سلوكية أو يشكل موقفاً أخلاقياً، وفي ذلك يقول: (٢٨١)

ينابيعُها من كوثر الخلد عذبـــة معطرة التكوين فيّاضَة البجدا نهلت ارتشافاً جرعة من سلافِها المُعَتق ، فاستشعرت أنّى مُخلدا وغِبْتُ ولكنْ في حضور معمـق وأبتُ ولكنْ ألمعيـاً مُحمـدا وحليّقتُ حــراً عابداً متبتّلا وقدستُ أواها مُنيباً مُســدا عبــودية لله أعلتْ مَراتبـــي وصيّرت الأكوان للحرّ معـبدا

وهذه الأبيات كناية عن شدة جمال الطبيعة التي حول الشاعر.

وفى صلته بالله تعالى، تبدو الكناية وسيلة تعبيرية حيث تعبر عن أن الشاعر كثير التسرع، وأن اتصاله بالله تعالى هو الذي يعصمه من شر هذا التسرع، حيث يقول: (٢٨٢)

فأنا وعلى عجزى كُنهك الإخلاصُ ، وكم ألقى طبعًا فصفائى والكدرات من الأيام به تبقى بُقعَا لكنَّ سكينة أعماقى غلبتْ مسَدَتْ يدُها الفُزعَا كُنهى الإخلاصُ لوجهك يا ربى ، وأتيت كَ متّضعًا فتقبلْ عَبْدُكَ يا رحمن فعبدُك حرِّ قد طمعَا

ويكنى الشاعر عن القلب بأنه الوعاء أو الموضع، الذي يحتضن العقيدة، أو الإرادة، أو الحب، حيث يقول: (٢٨٣)

والقلبُ بيتُ الرَّب ِ صاغ َ من السَّنا والعشق ِ خَفقُهُ

ويكنى الشاعر عن رغبته الروحية بقوله: (۲۸۴)

خلاياي غرثني حَياري المُنّي وتَفسِي وَلهي، ودَمْعِي سَكُوبْ

وتأتى الكناية لتعبر عن معاناة الشاعر في الحياة وتشتته في أرجائها ، حيث يقول : (٥٨٠)

والشبابُ الغضِّ إلا غَبَرَاتْ 

غاضَ من ذاكرتي عهدُ الصِّبا

وتأتى الكناية للتعبير عن الصراع بين متطلبات الشهوة ومتطلبات الروح ، فيقول : (٢٨٦)

كما أطفئت خليه أجسم من كِيانِي زكت برُوحِي خَلايَا (٢٨٧) مُرسلُ الخَطو في طريق المَنايَا

وسَنَابِقَى إلَى الثرى أتدَانـــــى وسنامضى بالروح أسمو وأرقى ثم أرقى وأستحث خُطـايا

ويكنى الشاعر عن كثرة الهموم التي تواجهه في الدنيا بأن أيامها حبلي ،فيقول: (٢٨٨)

وأنا في قُمقُمِــي يَقظانُ والأنهرُ حُبْلي

### ثالثاً: الموسيقى والايقاع:

تعد الموسيقى من أبرز عناصر التشكيل الجمالى لأنها جوهر الشعر وأقوى عناصر الإيحاء فيه (٢٨٩)، "وهى لون من ألوان التقاليد الفنية، اعترفت بها الإنسانية، وميزت بها التعبير الشعرى عن غيره من صنوف التعبير اللغوى "(٢٩٠).

وقد أدرك النقاد العرب القدامي أهمية موسيقي الشعر ، فقال ابن عبد ربه:" زعمت الفلاسفة أن النغم فضل بقي من المنطق لم يقدر اللسان على استخراجه ، فاستخرجته الطبيعة بالألحان على الترجيع لاعلى التقطيع ، فلما ظهر عشقته النفس وحنت إليه الروح "(٢٩١)، وبهذا يتضح أن الموسيقي ليست حلية خارجية تضاف إلى الشعر بل هي جزءٌ من بنيته ووسيلة من أهم وسائل الإيحاء وأقدرها على التعبير عما خفي في النفوس ، وليس الشعر في الحقيقة إلا كلاما تنفعل لموسيقاه النفوس ، وتتأثر به القلوب "(٢٩١)، وليس ثمة شك في أن هناك رابطة قوية تجمع بين الشعر والموسيقي فهما يعودان لجوهر واحد ويعتمدان على الأداء الصوتي ، وإن اختلفا في التجاوب والأداء وتباينا في اللغة ، وتبرز العلاقة بينهما من خلال اعتماد الشعر في صياغته على الموسيقي ، التي تمنحه صفة الانسراب إلى القلوب ، وتجعله يتجاوز المعقول والمحسوس ، ولذلك قال أفلاطون: " لا ينبغي أن تمنع النفس من معاشقة بعضها بعضا . ألا ترى أن أهل الصناعات كلها إذا خافوا الملالة والفتور على أبدانهم ترنموا بالألحان "(٢٩٢).

والموسيقى ضرورة من ضرورات الشعر فهى تحدث لذة فى نفس السامع وتجعله ينفعل مع النغم والإيقاع الموسيقى الذى يمثل جزءً هاماً من التجربة الجمالية ، وإطاراً انفعالياً للغة الشعر ، "إذ إنَّ الشعر تنظيم لنسق من أصوات اللغة ، وقد استجاب الشاعر للإيقاع بوحى من فطرته وطبيعت الحساسة حين جعل تطريب النفس بالموسيقى هيدفاً أصيلاً وغرضاً لرسالة شعره "(٢٩٤). ولعل تلك اللذة السمعية التى هى نتاج الموسيقى هى السبب وراء انتشار الشعر وشيوعه بين الناس فيطرب المتلقى لأنغامها وإيقاعاتها قبل أن يدرك المعانى والصور وتزداد هذه اللذة عندما تجد دلالتها صدى فى نفس المتلقى فتجعله يشارك الشاعر تجربته ومشاعره.

وطبيعة النفس العربية تميل إلى الغناء ، لذا ارتبطت نشأة الشعر الأولى بالغناء فقد" كان البدو فى الجاهلية يغنون وراء إبلهم ، وظهر منهم بعد ذلك مغنون مشهورون فى يثرب والطائف وخيبر ووجدت لديهم بعض الآلات الموسيقية كالدف والمزمار "(٢٩٥).

"والشعر أصوات منغمة ملحنة فمن الطبيعي أن ترتبط نشأته بالترنيم وحداء الإبل" (٢٩٦)، وبين الشعر والموسيقي روابط من وجوه عدة ، إذ كلاهما فن صوتي وكلاهما قائم على هذه اللغة

الموزونة المنسقة وكلاهما يصاحب الآخر في الشدو ، وكثيراً ما يمتزجان حين تؤخذ القطعة من الشعر فتلحن ثم تسجل أنغاماً موسيقية أدبية.

وكان العرب يطلقون لفظة "التغنى" على الشعر ، فقد روى عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه ، أنه يوما قال للنابغة "أسمعنى بعض ما عفا الله لك عنه من غنائك يريد من شعرك ، واشتهر الأعشى بصناجة العرب لأنه كان يتغنى بشعره على آلة موسيقية تعرف بالصنج" (٢٩٧). ويقول حسان بن ثابت : (٢٩٨)

### تغنَّ بالشعر إما كنت قائلهُ إنَّ الغناءَ لهذا الشعر مِضْمَالُ

وقد تميز الشعر العربى عامة بازدواجية متفاعلة في بنائه الموسيقي تتمثل في الموسيقي الخارجية وزنا وتقفية ، وفي الموسيقي الداخلية في الانسجام الصوتي بين العناصر اللغوية في بنية القصيدة الداخلية والتي تبرز على شكل نغمات إيقاعية مؤثرة ،" فالشعر لا يحقق موسيقيتة بمحض الإيقاع العام الذي يحدده البحر ، بل يحققها أيضا بالإيقاع الخاص لكل كلمة ، أي كل وحدة لغوية – لاتفعيلة عروضية – للبيت أولا ، وثانيا بالجرس المؤتلف الذي تصدره الكلمات في اجتماعها في البيت كله "(٢٩٩)، ومن هنا ندرك أن الإطارين الموسيقيين ؛ الخارجي والداخلي لا يعملان منفصلين ، ولكنهما يتفاعلان من أجل إنتاج إيحاء شعوري مؤثر .

### أ- الموسيقي الداخلية:-

للألفاظ في اللغة العربية قيمة موسيقية إلى جانب دلالتها الصوتية والمعنوية وقد أدرك النقاد القدماء أن الدلالة المعنوية للكلمة في الشعر لا تنفصل عن دلالتها الموسيقية ، فابن جنى يرى أن معنى القصيدة لا ينفصل عن الجرس الموسيقي للألفاظ (٣٠٠)، أما ابن الأثير فيقول: " ومن له أدنى بصيرة يعلم أن للألفاظ في الأذن نغمة لذيذة كنغمة الأوتار "(٣٠١)، "أما ابن سنان الخفاجي فيقول: إن الموسيقي تنبع من حسن تأليف وتناسق حروف ألفاظها ، و إن لتأليف اللفظة في السمع حسنا ومزية على غيرها ؛ وإن تساويا في التأليف من الحروف المتباعدة، كما أنك تجد لبعض النغم والألوان حسنا يتصور في النفس ويدرك بالسمع والبصر دون غيره مما هو من جنسه كل ذلك لوجه يقع التأليف عليه" (٣٠٢).

ويتضمن التشكيل الموسيقى للشعر إلى جانب الإيقاع الوزنى المنبعث من التفعيلات العروضية نغماً خفياً رائعاً يحققه الإنسجام بين الوحدات اللغوية ،وما دام للشعر كيفية خاصة في التعامل مع اللغة

تقوم على خلق العلاقات بينها "فإن التشكيل الصوتى يمثل أهم أسس هذه العلاقات التركيبية في تشكيل الشعر فهو عماد الموسيقي الشعرية ومفسرها ،وهو الذي يتجاوز بها المقررات

العروضية" (٣٠٣)، وهذه القيم الصوتية المتداخلة في نسيج العلاقات يطلق عليها اسم الموسيقي الداخلية ، وقد عرفها أحد الباحثين بأنها "الانسجام الصوتي الذي ينبع من التوافق الموسيقي بين الكلمات ودلالاتها حينا أو بين الكلمات بعضها وبعض حينا أخر ((٢٠٤)، حيث يتوسل الشاعر في تشكيل البنية الموسيقية لقصائده، بطرق من شأنها إثراء النغمة المؤثرة المنبعثة من الموسيقي الداخلية، مثل التكرار الصوتي في دائرتي الألفاظ والحروف ودائرة التقطيع اللغوي وتوالي الحركات المتجانسة، وغير ذلك من الطرق التي تبرز أثناء التحليل الموسيقي لنصوص الشعر ، وقد أدرك شاعرنا أهمية الموسيقي الداخلية فأحسن انتقاء الألفاظ ذات الجرس الموسيقي؛ ونجح إلى حد كبير في استخدام معظم الطرق التي من شأنها تحقيق الإيقاع والنغم الموسيقي المتميز، وسنعرض في در استنا للموسيقي الداخلية في شعره إلى ثلاث دوائر ، وهي دائرة الحرف ودائرة الخبارة .

#### ١) دائرة الحروف: -

ترجع حلاوة الجرس الموسيقى للفظة إلى الطبيعة الصوتية لحروفها وطريقة تأليفها فى إيقاع داخلى يتناسب مع المعنى ومع الحالة الشعورية للمبدع ،إذ إن الحرف المجرد لا يعبر عن شيىء وليس له قيمة موسيقية بمفرده ، وإنما يكتسب الحرف هذه الخصائص نتيجة ارتباطه بالكلمة داخل البناء الشعرى ، وقد تتغير قيمته الصوتية تبعا ً لاختلاف موقعه من كلمة لأخرى (٣٠٠٠).

وتعد ظاهرة التكرار الصوتى لبعض الحروف فى القصيدة إحدى الطرق الفنية التى يتوسل بها الشاعر لإثراء موسيقاه الداخلية بواسطة ترديد حرف بعينه فى البيت ، ومن أمثلة ذلك فى شعر عمر بهاء الدين الأميرى قصيدة قبس، يقول: (٣٠٦)

كيف لا أومسن بالله ، وهل كيف لا أبصر أه في خلق المحلف كيف لا أبصر أه في خلق المحيف كيف لا أحيا به ، والسروح من كيف لا تسعد نفس المحيف بسنا وأنا في سر كنهي ، من أنا ؟؟

لذوى الألباب فيه مئت بس في الخلس في المندى في جَنَح الغلس في المندى في جَنَح الغلس أمره ، في غور ذرات انبجس ثوره في كل ترديد نِفسس أنا من سر إبداعه السامي قبس !

حيث تتناول موضوعاً من موضوعات الإيمان بالله تعالى، ويأتى حرف السين الرخو المهموس ليوحى لنا بوجود صراع فى نفس الشاعر بين القيم الروحية والقيم المادية التى تحاول أن توقف حركة القيم الروحية ولكنها القيم الروحية تتغلب على القيم المادية عندما تتسرب بين ثناياها أو تضاعيفها ، حيث يوفر حرف السين جواً من الهدوء النفسى، حيث يسمح بشىء من الصفير حين يخرج الهواء فيعطى الحركة الروحية الفرصة لتشكيل الموقف الإيماني بهدوء واتزان ، فالمواقف الإيمانية تتشكل عادة عين تكون النفس هادئة والجو الخارجي كذلك .

وفي قصيدة صلاة قوله: (٣٠٧)

شيمتُ في غوره الرَّهيب جَلاكُ من جمال ، آنستُ فيها جَمَاكُ من شفاه النجوم يتلو الثناكُ واحتوانى الشُّعورُ أنسِي حِيَالكُ ساجداً واجداً ومسن يتمالكُ! كلما أمعنَ الدُّجـــى وتحالكُ وتراءت لعين قلبـــى برايا وتراءت لعين قلبـــى برايا وترامى لمسمع الروح همس واعترانى تولة وخُشُــوع ما تمالكت أنْ يخر كيانـــى

وفي قصيدة آفاق قوله: (٣٠٨)

إلى التقاءات السيَّما بالتَّرى عندَ حدود الأفق المُفترى عندَ حدود الأفق المُفترى بصاائرُ الإيمان أنتَى سسرى بالأرض آفاق لبعض الورى حتى ترى في الله ما لا يُرى

تمتد بالأبصار آفاقها ويبلغ التميين في التميين في التميين في التميين في الكن أهل الله تسرى بهم وفي التقاءات جباه التفي تجتاز بالأرواح دنيا الفني

حيث يعبر فيها الشاعر عن حركة روحية تتحرك من المشهود إلى الغائب، حيث إنها كلما انفصلت عن المشهود وتعمقت في الغائب، تولدت معانى السمو والتميز الإنسانى، وقد جاء حرف التاء بكل صفاته الصوتية من حيث الهمس ليترك امتداداً صوتياً ويربط طرفى الحركة الروحية، حيث تعمق هذا الامتداد بكثرة وجود الصوائت في القصيدة، ومن شأن هذا الامتداد أن يزيد الحركة الروحية تألقاً ويمنحها حرية وانطلاقاً.

وفي قصيدة في محراب الرسول قوله: (٣٠٩)

أهيمُ بمحراب خيـــر الأنامُ وجيباً وفي السنَّمع سنجَعُ الحَمَامُ

تألَّه قلبــــى لما سَجَـدتُ وأرسلَ من شفتيه الدعـاءُ

وفى أعينى من سنا الله برق له فى خلاياى دفع ورفى ع تحف بروحى عوالم ولهسى أغيب كمن نام فى نشوة وأشعر أن كيانسى تمدد اقول سموت ؟! وفوق السمو أقول ارتويت ؟! أجل ، لا ولا ألا إنها نعيمات التجلى فسبحانك الله ملء الوجود

يُحسنُ ، ولكنَّهُ لا يُشهامُ الله شُرفات حِمها كُونَتْ من سلامْ كأنه عيها كُونَتْ من سلامْ ونفسى عيهونُ هوى لا تنّامْ حتى تخطي الدُّنا والحُطامُ أقسولُ ثملتُ ؟! وما منْ مُدامْ وكيفَ ارتويتُ وكُليى أوامْ هيانُ سجود يفوق الهيامُ وملءَ السَّجُهود وملءَ القيامُ وملءَ السَّجُهود وملءَ القيامُ

حيث ينفعل الشاعر فيه بالمكان ويظهر حرف الهمزة ليحرك المشاعر والأحاسيس بين المكان "المحراب النبوى " وقلب الشاعر، حيث إن حرف الهمزة وهو من الحروف الحلقية، جاء هنا كبوابة للربط بين الداخل الإنساني والخارج الكوني.

وفي قوله: (٣١٠)

أعماق في نصب وغربه الليل، والآفاق رحب الليل، والآفاق رحب السكينة في القلب رطب من ندى تلك السكين الكنه لم أعرف معينه أسيح في دنيا أمين على جواى ورحت أغفو كل ها ذوق ولطف

فى وحْدَتِى ، والروحُ فى الرسلتُ نفسى فى فجساج ارسلتُ نفسى فى فجساج فاستشعسرتْ بالله نفسحَ فى وحدتى ارتوتْ الجوارحُ وأحاطَ بى خسدرٌ عجيبُ وكأننى فسوقَ الغمَسامِ فطويتُ أحناءَ الضُّلسوعِ والحلمُ يَرقى بى معسارجَ

حيث يعتزل الشاعر في هذا النص الواقع المادى ، ويحلق في عالم الروحانيات فتسمو نفسه ويستشعر السعادة أمنا وطمأنينة ، فيتعمق في المطلق ، وتشاركه جوارحه في هذا الإنطلاق حيث العالم الروحي فتزيد من حركة روحه .

بمعنى سمو الحركة الروحية إلى أعلى درجاتها حيث تنطفىء حركة الغريزة والنفس التى تتجسد في الجوارح فيبدو الإنسان حينئذٍ كائنا روحيا لا ينتمي إلى الواقع الذي يعيشه.

وقد جاء حرف الحاء بصفاته الصوتية ليسحق الوجود المادى إلى ذرات تتناثر في هذا العالم الروحي .

بينما جاء حرف الهاء وهو من الحروف الهوائية، ليسمح لحركة الجسد أن تتحول إلى العالم الروحي ،وهذا دليل على الإمعان في الحركة الروحية داخل النص حيث تقوم على سحق الجسد. يعد اليقين حركة روحية مكانها القلب وهو أصل في الإنسان ، وبما أن اليقين هو حركة روحية تتحرك من أعماق الروح ، وتتجه صوب السلوك الإنساني لتطبعه بالتماسك والفاعلية ، وبمقدار ما تتواجد هذه القيمة يتسم العمل الإنساني بهذه الصفة .

لذا فإن اليقين يمثل عاملاً إيجابياً للتوازن النفسى والسلوكى ، لينتفى معه القلق والاضطراب . يقول : (٣١١)

ولقد تَتُوْقُلُ الهمومُ على القلبِ فإذا أشرق اليقينُ على المسرءِ وبَدَتْ مِلءُ رُوحسه وحِجَساهُ أصبح الهمُّ قربة وسكوناً وتَجَلَّى الرحمنُ بالعزم والتثبيت

وتُوحى إليه مُسرَّ أسساهُ فنادَى فى الكسرب يالله وغدت فى اللسان هِجَيْراه للرِّضَا بالقضاء رَجْعُ صَداه فالمسرءُ صابسرٌ أوّاه أ

والشاعر هنا يتخذ من اليقين عامل طرد للهموم باعتبار أن الهموم حركة خارجية تضغط على الروح، في حين أن اليقين حركة داخلية تتجه نحو الخارج الإنساني.

وتعزيزاً لقيمة اليقين باعتباره حركة تنطلق من الداخل الإنساني ،جاء الشاعر بحرف الروى الهاء ليفتح الداخل الإنساني على أوسع أبوابه، لتتغلب حركة اليقين على حركة الهموم فتبددها.

تعبر هذه الأبيات عن تجربة الإخلاص كما يعتقدها الشاعر، وقد استعمل الشاعر حرف الهاء الرخو المهموس مرات عدة ،مما كان ملفتاً للنظر حيث وجدنا أن الشاعر قد استعمل هذا الحرف لتناسبه مع الحالة الروحية التي يعيشها ، يقول : (٣١٢)

علّمَتْنِى الحياة أنَّ ابتغاءَ اللهِ يبلغُ المرءُ المرءَ سؤلهُ ومُثاهُ كمْ تَحَرَّقَتُ من لواعج وَجْدِى ولكمْ ضِقْتُ بالتَّوحُدِ ذَرْعاً كمْ طلبتُ العُلا، وأنفقتُ فيها فاستتحالتْ على حتى طلبت كمْ بذلتُ الحياة أسْعَى وأسْعَى وأسْعَى

فذاً فى كلِّ شسان وقص د (٣١٣) وسواه مهما ادَّعَى ليس يُجْدِى (٣١٤) ثمَّ بالله كان يَسْكنُ وجْسدِى ثمَّ بالله كان يَسْكنُ وجْسدِى ثمَّ بالله لذلى العيش وحسدِى عنفوان الصبا ، وغاية جَهْدِى الله عبداً حُراً وإذ هسى عِنْدِى أستحثُ الخُطى لمجد وسعَد

دُونَ جَدُورَى حتى تَجَلَى إلهي أيُّها التاجرُ المسراوغُ دُنيساهُ دعْكَ من وهْمِهَا وزُورِ جَدَاهَا واتَّجِرْ مرةً مع الله تِتَغْنَهُ

برضاه ، فكانَ سَعْدِى ومَجْدِى ليص طادها بصفقة عقسد فَجَنَاهَا مِنْ بِقِشْ رَةِ شَهْدِ فوق دُنْيَا الفناء جنة خُلد

إن هذه الحالة تقوم على مبدأ الإخلاص الذي يركز على وحدة السلوك مع الاعتقاد ، بمعنى توحيد المعبود في العبادة بحيث لا يشاركه أحد ، ولهذا جاء صوت الهاء الذي من صفاته الهمس ولا يهتز له الوتران ليربط الداخل بالخارج في وحدة لا انفصال بينهما .

كما يتميز هذا الصوت بالرخاوة التي تعني خروج الصوت مستمراً في صورة تسرب للهواء محتكاً بالمخرج احتكاكاً متوسطاً ، مما يشي بأن الإخلاص يعنى اختصاص العبادة بالمعبود وحده لا شربك له

وقد جاء حر ف الدال الشديد المجهور الذي يوقف الصوت ليخرجه فجأة في صورة انفجار ، وهذا يشي بأن تكون الحركة الروحية منطلقة انطلاقاً قوياً من الداخل ولتتوقف فجأة دون تلكأ عند ظاهرة سلوكية صادقة

ومن خلال صفات الحرفين الهاء والدال تبرز صفة الإخلاص التي تعنى توحد العبادة واستمراريتها للمعبود

وفي قصيدة في الأعالي يقول الشاعر: (٣١٥)

وَنفسى وَلهى وَدَمْعِي سَكُوبْ خلاياي غرثي حَيارَي المُني وأبْسُمُ والنَّارُ في أضْلُعِي فيا ربِّ حتَّامَ هذا الشَّجَــا إلهى إليك كياني وشنانيسي

ويَنْمُو جَنَانِي وعُمري يَذُوبُ ألوبُ ألـــوبُ فأنــي أتوبْ وأنتَ حَكيهم بطب القلوب

حيث يظهر فيها خلق السمو والرفعة ليعمق الشاعر هذه القيمة من خلال تحريكها من قعر الطبيعة الإنسانية ،ولذلك يستعمل الحروف الحلقية لأنها تقع في أقصى الحلق ،ثم يحرك هذه الروح إلى عالم أكثر رحابة وهو العالم الإنساني ، ويستعمل الألف الصائنة في نهاية الكلمات التالية : خلاياي ، غرثي ، حياري ، المني ، ولهي، ليطلق المعنى إلى أقصى درجاته . وفي قصيدة يقظة الفجر، يقول : (٣١٦)

يقظة الفجرائ سير سنيي

في لحَيْظاتِكِ العِـــذابِ السَّنِيَّة " في نُسنيْمَاتك اللِّطاف النَّديَـة " في شُعُاعَاتِ شَمسكِ العَسْجَدِيَة "

أيَّ رُوح ِيَسْرى فَيَنْعَشُ رُوحِي أى إشراق نشوة وصنفاء

أى مغنى من الجمال ومعنى والضياء الحيران يَحْبُو خِلالَ أَى مَعزوفة افتتاح بَهيسج عَزَفَتْهَا في مسرح زيّنته أُ

لاحَ فى غرة الصّباح البَهيَهُ الغيم فى ثوب فتنة عُلسويّة ' الغيم فى ثوب فتنة عُلسويّة ' للنّهار الجديد حسرًى شَجيّية ' بالجمال البديع ، أيد خَفيّسة '

ظهر فيها الصفاء الروحى الذى تولد فى لحظة من لحظات الفجر، حيث سكون الطبيعة مع إشراقة شمسها فقد اجتمع فى هذه اللحظة سكون الأشياء مع وضوحها ،وهذا يختلف عن سكون الليل الذى تشيع فيه الرهبة أما سكون الفجر فيمتلىء بالأمل والبشر والتفاؤل.

وفى الدلالة الصوتية لبعض حروف القصيدة نلمح هذه المعانى ، فقد جاءت الياء الساكنة الصامتة لتنقل الحركة الروحية من الوجود المادى عبر مسرب ضيق و هو صوت الياء الصامتة التى تخرج من وسط اللسان والحنك الأعلى إلى فضاء روحى رحب ، من خلال تكثيف حضور حرف المد الألف ، حيث نجدأن أكثر الحروف التى تسبق الياء الساكنة هى حروف صامتة مجهورة وهى أقرب إلى مادية الطبيعة ، وجاءت الصوامت المهموسة لتمهد للحركة الروحية فتتحرك بين الكون والإنسان .

وقوله في نص وساد من صخر (٣١٧)

موج كأنَّ البونَ منْ زَحْفِهِ تَطاردُ الريحُ خُطَا سَعْيهِ يَركضُ من أقصى المَدَى لاهِثاً وقدْ يَرَانى ناجِماً باسبماً يطنُّ أنسى في طمأنيْ نسبة يظنُّ أنسى في طمأنيْ نسبة يطنُّ أنسى في أعماقه إلاعج يا موجُ سلْ بحرك عن بسمتي هو الرصا ، فالله قد حقفي لكنَّ همَّ الكون في مهجتي وقدرى اللاواءُ لا تنتهي ومددُ الحسر مروءاتسه وراحسة الحسر مروءاته في الذي ترجوهُ يا موجُ من

أسدٌ أثيرت ، فلهَ المررُ (٢١٨) فليلهُ ليسسسَ لهُ فَجْرُرُ! فليلهُ ليسسسَ لهُ فَجْرُرُ! يكسادُ يرتسجُ به البَحْرُ في غزلتى الحَرَّى فيَغنت رُ ألا لقد يبنسم الحُررُ في غزلتى الحَررُ في في غزلتى الحَررُ وصَبَرْهُ مَهْمَا حَسلا مُسرَّ (٢١٩) وسرّها فين جَلَى السّررُ (٢١٩) بأنغم إليس لهَا حَصْر بأنغم إليس لهَا حَصْر وقدْ أهْمَى ويَ ثت هي الصّبرُ! (٢٢٠) يغضي عن اللأى ويَ فْتُ رُ (٢٢٠) يُغضي عن اللأى ويَ فْتُ رُ رُ (٢٢٠) يذابُ مَهْمًا مَسنَّهُ الضَّ رِ مُكالِد أنفاسه جُمْ رُ

# يا موج ! لا رمل على شاطىء فأنا وأنت وسادنا الصّخر أ

وبما أن عنوان النص هو تعميق الإرادة الجازمة ، فإننا نرى تأثير ذلك يرجع إلى التشكيل الصوتى لهذا النص، حيث نجد التركيز على حرف الراء لأنه حرف قوى يتناسب مع الإرادة القوية عند الشاعر وهذه الإرادة ليست هما نفسيا بل محاولات متكررة للمواجهة وتعميق روح التحدى مع الحياة والأحياء.

وفي قوله: (٣٢١)

ماذا أقولُ وملءُ أنفاسيي شُنجَـا أنا في رحاب المُصْطفتي مُتتضرعٌ متضرع متفجع والبَّثُ لا متضرع والعزم بين تنضر عسى دارت رحَى الأعداء تطحَسن أمة أعداؤها والبَغْيُ في هَجَمَاتِهـــم لُدُ ، ذوو مكر ، وفي تَصْمِيْمِهِ مُ يستهدفـــون تدرُجَا تَفْتينْتهَا ورجاله اقاه أين رجالها والحكام أدوارٌ وتلعبُ قِسمةً أوَّاهُ يا ربَّاهُ قد عَمِــهُ الــوررَى وأنا، لقد ضاق المدى عن همتي تتسرب الأيام لا فحسوى ولا فامتدت الزفرات ترفعهم السي لا لا أقولُ يئستُ بلْ قـــدْ أَبْلُستْ أملى بك الله الله ماض، كلما

حَصِـرَ الــدُّعاءُ بِخَافِقِي وتَلجُّلجُا لله وهسو المستتجيب المسرتجسي ينفكُ جمراً في الجنان مُؤجَّجَا وتَفَجُعِي عان، ومُثْبَلج عن، ومُثْبَلج عان، ومُثْبُل عالى المُثْبُل عان، ومُثْبُل عان، ومُثْبُلُ عان، ومُثُلُ عان، ومُثْبُلُ عان، ومُثُلُ عان، ومُثْبُلُ عان، ومُثْبُلُ عان، ومُثْبُلُ عان، ومُثْبُلُ عان، ومُثْلُبُ عان، ومُثُلُمُ عان، ومُثُلُبُ عانُ عان، ومُثُلُمُ عان، ومُثُلُمُ عان، ومُثُلُمُ عان، ومُثُلُمُ عُ الإسلام طحناً دُونَهُ مَـوتُ القُجَـا كيدُ يُبِيَّتُ كـــى يُدمـرُ أهـوَجَا لإفنائِها ، ولقد أعدُّوا المَنْهَجَا والفتكُ أبلع ما يكونُ تَدَرُجَا في القبر، أو في الأسرفي تيه الشَّجَا هــذا بهـا أودى وذاك تَفــرَجَا جُلُّ الورَى والعجزُ كبِّــلَ مَــنْ نَجَا (٣٢٣) والعمرُ في جُددِ المَنيَّ \_\_\_ةِ أَدْلجَ \_\_ا (٣٢٠)(٣٢٠) جَدُورَى ولا، حتَّكى الدعاءَ تهَدَّجَا ربِّ العُلى ، ووَجِيبُ قلبي ، حَشَـرْجَا سنبُلى ، ولكنَّ كلَّ أنفاسِ .... رَجَا (٣٢٦) خبت الوسائلُ في يَدى ، توهُّجَـا

نجد حضوراً مكثفاً للأحرف الصامتة كالميم والجيم واللام والدال والقاف والكاف والحاء ولكن ثمة ثغرة في هذا الجدار من الصوامت تفتح على قيمة روحية وهي الثقة بالله تعالى ،من خلال حرف المد "الألف" الذي ظهر مع حرف الروى الجيم حيث تظهر معاناة خروج الألف عقب هذه الصوامت" تلجلجا ، مرتجا ، تدرجا ، أدلجا".

إن المتأمل في القصائد السابقة يلاحظ أن الشاعر نجح في استغلال الدلالة الموسيقية للحرف بتكريره في أكثر من كلمة في الشطر أو البيت، ليصل تكرار الحرف في بعض الأبيات إلى ست مرات مع ذلك لا يشعر القارىء بخلل في موسيقي البيت أو معناه ، بل يزيد موسيقاه حسنا وجودة ، فنشأ من الترديد الصوتى لحروف ذات جرس ونغم توحد موسيقى متآلف ومنسجم مع المعنى .

وقد كرر الشاعر في القصائد السابقة حروفاً مجانسة لحرف الروى في البيت ، وفائدة هذا التجانس الصوتي أنه يبعث في النفس ارتياحاً ويمهد السمع للقافية ، فالأصوات التي تتكر رفي حشو البيت مضافة إلى ما يتكرر في القافية، تجعل البيت أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مختلفة الألوان يستمتع بها من له دراية بهذا الفن ويرى فيها المهارة والمقدرة الفنية.

واهتم الشاعرفي قصائده السابقة بأصوات اللين ، لأن لها خصائص تؤدي إلى إحداث لحون متنوعة ترخى بظلالها على نفسية المتلقى ، سواء أكانت أصوات لين قصيرة ( فتحة وضمة وكسرة ) أم طويلة ( الألف والواو والياء ) وقيمتها الموسيقية تظهر داخل البناء الفني للقصيدة ، إذ ليس لها في ذاتها طول ( زمن ) صوتي محدد ، ولكن أطوالها الزمنية تتغير طولاً وقصراً بتغير البناء الصرفي للمفردات التي تدخل في بنائها من ناحية، ومكان المفردات في السياق اللغوي الذي تدخل في تأليفه من ناحية أخرى فمن شأن الحروف الطويلة أن تريح المتكلم، وتتيح لأنفاسه الأخيرة أن تخرج هادئة بطيئة.

و من ذلك مثال قوله ٠ (٣٢٧)

حقوقُ العُلى في جَنانِي غِضَابْ تُنبِّهُ ما لمْ ينهم قط مسن ولست أجانب خصوض العقاب ولكنْ أراني مشل الشسراع أكافح وحدي كالمستميت

تذود رُقادى بوَخز الحسراب ضميرى وتقذف بي في الصِّعابْ وإنْ هَدَّ جسمي خوضُ العِقابُ (٣٢٨) الفريد العنيد بقلب العباب وأترك لله فصل الخطاب

ويرى الباحث أن الطول الزمني لحركات اللين قد وافق حالة الكفاح الطويلة التي يمر بها الشاعر، وخاصة حرف الالف الذي وقع قبل حرف الروى وتكراره مراراً مما أوجب الإلتزام به في كل القصيدة و هذا يكسب القافية نغما ً و موسيقي .

وفي أبيات أخرى يقول: (٣٢٩)

بغني القريب وبَغْيِّ الغريب لقد ضاق صدري، وصدري رحيب القد ضاق وثارَ بقلب في أوامُ الظَّما

للُقيا حبيب، وأين الحبيب (٣٣٠)

يُنَعِّصُهُنَّ الْخِواءُ الْكنيبُ (٣٦١) ويُفنى حياتى العناءُ الجَديبُ أوارٌ وفي عَزماتي لهيبْ

تمرُ ليالى شبابى حيسارى تضطيح بعقلسى تباريد في الروح من وثبات الطُّموح ِ

إن الشاعر يحتاج إلى قدر من النفس فهو يكاد يختنق من ثقل الهموم على صدره ،فاختار أصوات لين طويلة مكررة تريح المتكلم بما تستغرقه في الزمن وتتيح لنفسه المقدرة على تجاوز الصعاب. أما في توالى الأحداث وأصداء الفواجع الدامية ، وآهات واستغاثات المعذبين فإن الشاعر يستخدم أصوات اللين القصيرة التي تسهم في سرعة الإيقاع وتوالى النطق ، وقصر الطول الزمني لألفاظ وذلك في مثل قوله : (٣٣٢)

زفيره، غصص توائم موزً عات في العسوالم مؤزً عات في العسوالم كالرَّحَى، للرأس قاضم مقلتي مقل سواجه مقلتي مقل سواجه تنزف فسي مآتسم لله، من كرب جواته ما يسلومها الطغيان غاتيم النائي استغاثات عظائم تلوذ من فتك مداهم من الختى لحق الكرائم (٣٣٠)

لهفى على صدرى وملء من غور قلبى ، والقلوب من غور قلبى ، والقلوب شوك بحنجرتى ، صداع يالائمى فى الهم قررح قليم قررت الهرب المروح بشكى وتشكو بشها المندى وبشمعى رغم المدى قرعت ببدتها السماء قرعت ببدت المناخ تستجير أخ

وهكذا نجح الشاعر في توظيف قدرته على تشكيل اللغة وإحساسه المتميز بموسيقى الحروف وطاقاتها النغمية لإثراء موسيقاه الداخلية ملائماً بين تجربته الشعورية وإيقاعات شعره.

## ٢) دائرة الألفاظ:-

اهتم الشاعر في اختياره لألفاظه بجرسها وتلاؤمها مع بعضها ، والمجانسة بين الأصوات المنبعثة منها ، وقد ظهر ذلك في تكراره للألفاظ المتسمة بالنغم ليتكرر جرسها الموسيقي ، وتمثلت هذه الظاهرة في قوله: (٣٣٠)

وأفق رُوحى من السماء أسمساء أسمسى كأنتنى عسن وراء كونسى أعمسى

حواس جسمى إلى الترب تُنمَــى ملك كونا حدوده لــى حبـس

فى النوم رُوحى إلى السماء تسرى يكادُ حَدْسِى يَحلُّ هـذا المُعَمْسَى يا ربِّ هَبْ لى هـداية تُنجينَـي

وحينَ أصحُو ، فى الأرض ألقى الجسسُا لكنَّ عقلى يضيـــــقُ عنــــهُ فِهْمَــا أحطتَ ربـــى بكلِّ شـــىء عِلمَـــا

وهذه الظاهرة من شأنها أن تؤكد على رنين الألفاظ وجرسها في قالب موسيقي جميل كما أنها تعلى من شأن الموسيقي .

واهتم الشاعر بألوان البديع اللفظى ، وهو فن وثيق الصلة بموسيقى الألفاظ فهو ليس إلا تفنن فى طرق ترديد الأصوات فى الكلام حتى يكون له نغم وموسيقى، ويعد الجناس من أكثر الألوان البديعية جمالاً ولقد اهتم شاعرنا بهذا اللون من المحسنات البديعية ، ولقد استعان به ليدلل على مهارته وبراعته الفنية فجاء بعيداً عن التكلف والصنعة ، ونجد الجناس واضحاً فى قوله: (٣٣٦)

# مع الله والفيْضُ من قدْ سه ِ يُنيرُ بَصِيرتَنَا والبَصَرُ

فالجناس ظاهر فى هذا البيت بين "بصيرتنا والبصر"، حيث أعطى تناغما موسيقيا وترديداً لبعض الأصوات، ومن شأن هذا الترديد الصوتى أن يشكل المعنى الشعرى، أو يولد معانى جديدة أو يوحى بأخرى، وبذلك يفيد الجناس بأن الأنوار الإلهية تغمر الوجود الروحى المتمثل بكلمة بصيرتنا، والوجود المادى المتمثل بكلمة البصر.

حيث قوله: (٣٣٧)

التَّجلِى يُشِعُ فى الكون ثُوراً عَجَباً من طبيعة الأثوار يَتَصدَّى المقدارُ منهُ الشيء فَتراهُ يَسمُو بلا مِقدار

فالجناس بين" نوراً والأنوار " من شأنه أن يعمق الجانب الروحي، حين تتجانس الكلمات، فيعطى مساحة واسعة للمعنى الديني من الانتشار.

وهناك جناس آخر بين المقدار ومقدار حيث عزز به الشاعر الجانب الروحى ، والعلاقة بين القيمة والموقف .

و قو له : (۳۳۸)

في تناجي القلوب بالحب روْح "فيه للروح و الحَشا خير قوت

فالجناس بين "روْح والروح" جاء به الشاعر للتوحيد بين القيم الجمالية في سياق روحي متكامل ومتنوع، فالحركة الروحية تتحرك بمحركاتها الداخلية أي بقيمها ، فالحب أو الجمال قيم روحية وفي نفس الوقت محركات للروح.

وقوله: (۳۳۹)

# أغدَّى إليها السيرَ أنَّى سرَى بها امتدادُ الليالى وانبلاجُ بُكُورها

و في نص تسويل بين الشاعر مدى قدرة النفس على الإغواء والعبث بالسلوك الإنساني، ومن قبيل الجناس قوله " السير وسرى " حيث أراد الشاعر أن يعبر عن أعلى درجات الاستعداد السلوكي، للوصول إلى الرحمة باعتبارها مخرجاً لصراعه الدائر بين نفسه وروحه ، وقد جاء الطباق بين الليالي والبكور للتعبير عن استمرارية الاستعداد السلوكي.

وقوله :(۳٤٠)

# غَمْرَتنْنِي أنوارُهُ فكأنِّي عنصرٌ من عناصر الأنوار

ومن قبيل الجناس قوله "عنصر وعناصر" بين المفرد والجمع حيث فصل بين المفرد والجمع بين المفرد والجمع بحرف الجر "من" التبعيضية، ليقلل من قيمة الفرد أمام المجموع إعلاءً للقيمة الروحية . وقوله : (٣٤١)

# ربَّ سارٍ والسُحْبُ قد لفَّت النَّجمَ فحارَ السَّارونَ عبرَ القِفارِ

فالجناس بين " سارٍ والسارون " يشير إلى أن الحيرة كانت عامة ومظلمة بحيث حار فيها المفرد والجمع .

وقوله: (۳۴۲)

# يَجْرى بيَّ الموجُ في رَهْو وفي صَخب مداً وجزراً ، فنهجُ الموج مُثْتَهَجِي

ومن قبيل الجناس قوله نهج ومنتهجى لتأكيد معنى النهج ولذلك جاءت الكلمة الثانية مزيدة بالميم والتاء .

وقوله: (٣٤٣)

فقد تكونُ الدُّنا بي مرة حلكاً وقد تكونُ سِراجاً جل قي السَّرج ِ وأيضا الجناس بين سراجاً والسرج حيث جاء به الشاعر ليوسع مساحة الإضاءة .

وقوله: (ننه)

# حيناً وحيناً وحسنبي الروح قد نفخت في هَيْكلِي ، وحَبَتنْنِي مُهْجَة المُهَج ِ

وقوله مهجة المهج حيث جاء الشاعر بالجناس وأضافهما إلى بعضهما البعض ليحسن المعنى ويعمقه .

والجناس هنا "تعبير فنى يكسب الكلام قيماً جمالية بما يضيفه إلى النسق اللغوى من انسجام وتآلف في البناء الصوتى، ويثرى المعنى ، ويغنى الصياغة اللغوية .

وقد يردد الشاعر ألفاظاً بعينها ، مع اختلاف في حركتها ، فتحدث نغمة موسيقية متنوعة تلذ بها الأسماع ومن ذلك قوله : (٣٤٠)

واصْطُنِع للوجود قلبى شَمْسناً لأنِيْرَ الوجود ما دمتَ شَمْسي وقوله: (٣٤٦)

يا ربِّ ما أنا في الحياة ِ وما الحياة ُ ما رَوْتُهَا وقوله: (٣٤٧)

تُعالجُ به ، زدْ فى الهوى ، فالهوى دَوا علاجُكُ فَرْطُ الحُبِّ لا الحَبُّ والنَّقْطُ وقوله : (٣٤٨)

إشراقُكَ حُبُكُ فى قلبى له طرب كأنَّما خَفْقُ قلبى منهُ ترْدِيدُ وقوله: (٣٤٩)

وفى خَلايًا كِيانُ العقل ِمنكَ سنّاً والعقلُ ، كلُّ كِيان ِالعقل ِ، تَمْجِيْدُ وقوله : (۳۰۰)

فخُطاكَ أنتَ جَعَلتَ هَا بِخُطَاكَ تَمْضِي مُسْتَرَقَّةُ \*

وقوله: (۲۰۱۱)

يَتَسَلَسَلُ الدُّورَانُ فيه ِ وأنتَ في الدُّوران ِ حَلَقَة ْ

وقوله: (۲۰۲)

والبَونُ بينَ الناسِ مُختلفٌ كالبَون بينَ الدُّر والحَجَر ِ

وقوله: (۳۰۳)

غاية ُالقَصْد ومنْ أقْصُدُهُ ربِّ كبيرٌ جَذبة "تُنْعِمُنِي بالقُربِ مِنْ ربِّ كبيرِ

وقوله: (٢٥٣)

ذرَاريهُ زادوا من تناسئلهم فهل تناسلُ رُوحُ الله عَبْرَ ذراريه إ

وهكذا أصبح للحركات جرساً موسيقياً يضفى على النص تنوعاً في الموسيقي بين الخفض والارتفاع .

#### ٣) دائرة العبارة :-

لقد استطاع الشاعر توظيف الحروف والألفاظ فى تشكيل موسيقاه الداخلية ، التى تنبع قيمتها الحقيقية من تآلف مجموع هذه الألفاظ فى جمل متسقة التراكيب متناسقة الأوزان والتقطيعات الصوتية، وهذا ما يطلق عليه " موسيقى العبارة "، ففيها تنتظم العلاقات الصوتية مكونة مجموعة ظواهر موسيقية درج الشعراء على استخدامها مثل: التقسيم الصوتى والتصريع وذلك على النحو التالى:

## أ- التقسيم الصوتى:

و هو من الوسائل الهامة التى اتكأ عليها الشاعر لإثراء قصائده بنغم موسيقى هادىء، يتسق والنغم العالى المنبثق عن كل من الوزن والقافية، وقد وضحت هذه الظاهرة في مثل قوله: (٣٠٥)

ورمتُ السَّلامَ ، ورمتُ الكلامَ عَصانِي بَيَانِي، لِسَانِي اخْتَلجْ!

حيث اتفق في هذا البيت التقسيم الموسيقي مع التقطيع الوزني ، فأحدث توازنا لحنيا بين الفقرات الموزعة في البيت ، ويمكن أن نقرأ البيت على النحو التالي :

ورُمْتُ السَّلامَ ورُمْتُ الكلامَ عَصانِي بَيَانِي خَصَانِي الْخَتَلَجُ

وقوله أيضاً: (٢٥٦)

رانَ على القلوبِ ما قدْ شَانَهَا وعزَّ منْ يُشْرِقُ نُورُ قلبهِ زِيْنَت الدُّنيا لها بُهْتَانَهَا وإنَّ حتف المرء زَيْغُ لُبِّه فَعَمِهَتْ واتَّبَعَتْ شَيْطانَها وتاهَ كلِّ في تنايا دَرْبه

غيرُ تُفوسٍ فَقِهَتْ إيْمَانَهِ اَ غاية عُشَاق الدُني ما زَانها

وجَهَدَتْ في صونهِ ورَأبهِ و في المُؤمِنُ وجْسهُ رَبّه ِ

وقوله في قصيدته التي تحت عنوان "نشور " (٣٥٧)

ورُوحِى يَتَورُ ، وعِلمِى مَعِى وصدقُ اليقين؛ ولا أدَّعِسى تَرَامَى إلى الملأ الأرفسع ِ وأتَّى أصَحَتُ ، فرَجْعُ النَّحِيبِ ترامى مع الأفق الأوسع ِ وفخ عجيبٌ ، ولُغسمٌ رَهِيب

فؤادى يُحِسُّ، وعَقلى يَعِى وفى عزَمَاتى عِنادُ الجهادِ ولكنَّ أمالَ نَفسِى جسامٌ فأنَّى التفتُّ، فحسقٌ سليبٌ وساحاتُ سَعْى صِعابٌ رحابٌ وأتَّى سَرَيْتُ، فَدَربٌ مسريبٌ

حيث تتجلى فى هذه الأبيات براعة الشاعر وقدرته الخيالية على التشكيل الموسيقى ، الذى ظهر من انتظام الحركات الإعرابية ، التى تمثل ظاهرة موسيقية ، " فليس أوفق للشعر الموزون من العبارات التى تنتظم فيها حركات الإعراب ، وتتقابل فيها مقاطع العروض وأبواب الأوزان ، وعلامات الإعراب ، فإن هذه الحركات والعلامات تجرى مجرى الأصوات الموسيقية وتستقر فى مواضعها المقدورة حسب الحركة والسكون فى مقاييس النغم والإيقاع " (٣٥٨). وقد يصور الشاعر بعض ظواهر الطبيعة مراعيا التقسيم الصوتى لها للحفاظ على الموسيقى الداخلية ، مثل قوله : (٣٥٩)

يا لطيب النسي م هَفَ عَلي لا ثم يَسْ سرى ، فى رقة ودَلال ثم يَسْ بهجة الصباح ووو هُجُ الماس وكأنتى بالشمس غارت من الوادى ثم ألقى عباءة اللي ل عنه ثم ألقى عباءة اللي ل عنه

يستثيرُ الحقيفَ منْ أشجاره ِ
مشبعاً بالأريج من أزهاره ِ
والدرِّ في اتصاح نهاره ِ
وقدْ لاحَ زاهياً في خماره ِ
فتبَدَّى الجمالُ بعد استتاره ِ

### ب- التصريع: -

وهو" ما كانت عروض البيت تابعة لضربه ، تنقص بنقصه ، وتزيد بزيادته" (٣٦٠) وهذا يعنى استواء آخر جزء فى صدر البيت مع آخر جزء فى عجزه فى الوزن والروى والإعراب . وقد رأى نقادناالقدامى ،" ضرورة التصريع فى مقدمة القصيدة ، وكلما زاد اشتمال الشعر عليه كان أدخل فى باب الشعر "(٣٦١) فوجوده فى " مفتتح المصراع دلالة على غرض

القصيدة ، عذب سموع ، لا يكون مما تردد على ألسنة الشعراء في المطالع حتى اخلق وذهبت طلاوته"(٣٦٢)

وللتصريع فوائد كثيرة ، منها: أنه " قبل كمال البيت الأول من القصيدة تعلم قافيتها "(٣٦٣) كما يدل على ارتباط الشعر بالغناء ، فهو " يتيح لصوت الشاعر مركزين يتوقف عندهما ، وبخاصة في مطلع الإنشاد ، وكأنه يعد الأذان لقرار النغم في القصيدة ، وقد يلجأ الشاعر إلى تكرار التصريع في أكثر من مرة في تضاعيف القصيدة ، وكأنه يعمد بذلك إلى تجزئة الإنشاد إلى مقاطع يتوقف عند نهاية كل منها ، ثم يستأنف الإنشاد من جديد"(٣١٤).

ومن ذلك قوله : (٣٦٥)

## مع الله فيما بَدا وانْتَشَر م الله فيما انْطوى واسْتَتَرُ

فقصيدته هذه حوت هذا البيت ، وخلت باقى أبياتها من التصريع .

ويبدأ الشاعر في مطلع قصيدة أخرى بالتصريع ثم يتخلى عنه في باقى أبيات القصيدة في مثل قوله: (٣٦٦)

# كلما أمعَنَ الدُّجَى وتَحَالك شيمت في غوره الرَّهيب جَلالك

ويأتى الشاعر ببيت أخر في قصيدة تخلو باقى أبياتها من التصريع وذلك في مثل قوله: (٣٦٧)

# رأيتُكَ تُشْرِقُ في خَلقِكا فيبتزُّ رُوحِي سنَنَى وَجْهِكا

ويفتتح الشاعر قصيدته التي تحت عنوان "ذرة" بالتصريع وتخلومنه باقى أبيات القصيدة، وذلك في مثل قوله: (٣٦٨)

# فكَّرتُ في آلامِيَ النامية وفي أمانيَّ وأحلامِية المانيُّ وأحلامِية

ويأتى الشاعر بقصيدته التى تحت عنصوان "إغراء" بالتصريع فى جميع أبيات القصيدة حيث يقول: (٣٦٩)

وزَلل القلب مع الأهـواء وعفوة العفـة والإباء وعفوة العفـة والإباء ومكرهن البارع المرائسي أحيط من أطرافه بالـداء لو لم ير البرهان في السماء

آمسن بالله ، وبالإغسراء والضّعف ، آناء ، عن الإغواء وفتنة البهساء في النساء آمسن أيمسان خبير رائي وكاد يُستدرج ، في البسلاء

وقوله في قصيدته التي تحت عنوان "سبحان ربي الأعلى " (٣٧٠)

كلما همتُ فى تَجَلِّى سُجُودِى كيف تجتازُ بى وراءَ السُّدودِ عن مفاهيم كونسِى المَعْهُسودِ فى سمسوات عالم من خُلودِ فى سمسوات عالم من خُلودِ قد جلَّت ذاتها لعين شُهودِى!

أَى سر يُودِى بِدُنيسا حُدُودِى كيفَ تذرُو السبحان ربِّى القيُودِى كيفَ تدرُو السبحان ربِّى القيُودِى كيفَ تسمُو بِفِطسرتِى ووجُودِى كيف ترقسى بِطينتِى وجُمودى أتراها رُوحساً مسن المعبود

وفى هذه الأبيات توازن صرفى إلى جانب التصريع ، فكل كلمة لها ما يقابلها فى الشطر المقابل ، بالإضافة إلى وجود التصريع فى القصيدة مما يزيد فى إيقاعها الموسيقى ، وهذا ينم عن براعة فائقة ، ويتضح فى هذه الأبيات كيف منح التوازن الصرفى موسيقى البيت تألقاً تمثل فى ذلك التقابل النغمى ، الذى تلذ الآذن بسماعه ، ويجعل المستمع يتثنى مع نغماته طرباً وعجباً.

#### ت- الموسيقي الخارجية: -

يعتبر الوزن والقافية دعامتي البناء الموسيقي الخارجي، بهما مُيز الشعر عن النثر.

" فقد عرّف النقاد الشعر بأنه كلام موزون مقفى ، وذلك حين أدركوا أن الانسجام الموسيقى يكمن فى توالى مقاطع الكلام ، وفى خضوعها إلى ترتيب معين . أضف على ذلك تكرار القافية وترددها ، الذى يعتبر أهم خاصة تميز الشعر عن النثر "(٣٧١) .

1. الوزن: "هو النهر النغمى الذى يحد بضفافة تجربة الشاعر ، ويعطيها ذاتها الفنية "(٣٧٦)، وهو أيضاً "إطار تنتظم فيه الألفاظ والتراكيب من خلال إيقاع متميز يمكن التعرف عليه مجرداً من خلال رصد الحركات والسكنات مطلقة ، ثم استخدام التفاعيل للتمييز بين كل وزن وآخر "(٣٧٣).

وللوزن أهميته في بناء الشعر ، مما دفع "ابن رشيق" إلى اعتباره" أعظم أركان حد الشعر وأولاها به خصوصية ، فهو يشتمل على القافية، بل ويجليها ضرورة "(٣٧٠).

أما "ابن طباطبا" ، فقد "عدّ اعتدال الوزن شرطاً لقبول الشعر فقال : وللشعر الموزون إيقاع يطرب الفهم لصوابه ، ويرد عليه من حسن تركيبه واعتدال أجزائه"(٣٧٥)، ويرى بعض النقاد القدماء ضرورة الربط بين الأوزان والأغراض الشعرية . ومن أولئك "حازم القرطاجني" الذي قال بعد أن ذكر أغراض الشعر بما يناسبها من الأوزان ويخيلها للنفوس ، فإذا قصد الشاعر الفخر حاكى غرضه بالأوزان الفخمة الباهية الرصينة ، وإذا قصد في موضع مقصداً هزليا أو استخفافيا ، وقصد تحقير شيء أو العبث به حاكى ذلك بما يناسبه من الأوزان الطائشة القليلة البهاء، وكذلك

فى كل مقصد"(٣٧٦)، ويرى "ابن طباطبا" أن الشاعر " إذا أراد بناء قصيدة مخض المعنى الذى يريد بناء الشعر عليه فى فكره نثراً أو أعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التى تطابقه والقوافى التى تريد بناء الشعر عليه فى فكره نثراً أو أعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التى تطابقه والقوافى التى توافقه ، والوزن الذى يسهل له القول عليه"(٣٧٧)، فهو يرى ضرورة تخير الشاعر للأوزان تبعاً لموضوعات شعره. وإلى مثل هذا المعنى أشار" ابن رشد" حين قال : من تمام الوزن أن يكون مناسبا للغرض ، فرب وزن يناسب غرضا ولا يناسب غرضا آخر "(٣٧٨) ،ثم يقول: ومن التخيلات والمعانى ما يناسب الأوزان الطويلة ، ومنها ما يناسب القصيرة "(٣٧٩).

وقد جارى بعض النقاد المحدثين هذا الرأى ، ومن هؤلاء" النويهى " الذى جعل لكل غرض بحراً ووظيفة خاصة تخدم الغرض الشعرى ، فبحر الطويل بإيقاعه الهادىء نسبيا يلائم العاطفة الممتزجة بقدر من التفكير والتملى ، وبحر الخفيف يلائم العاطفة الممتزجة المضبوطة فإذا زادت هذه العاطفة واهتزازها لاءمها بحر الوافر "(٣٨٠).

ويرى الباحث أن الأحكام الصادرة في الربط بين موضوع ما ووزن معين ليست حتمية بل هي ظنية ، "فقد كان القدماء بمدحون ويفاخرون ويتغزلون في كل بحور الشعر الشائعة عندهم ، ولم يقتصروا على بحر معين وموضوع معين "(٣٨١)، ومن النقاد من دحض هذه الفكرة مركزاً على قضية هامة وهي اشتمال القصيدة على موضوع نظم في أوزان مختلفة ، وكل وزن نظمت فيه موضوعات مختلفة (٣٨٢) ،ولعل من الأصوب في هذه القضية أن نربط بين الأوزان والعاطفة . فالأنغام الموسيقية تعلو وتهدأ تبعا ً للحالة النفسية التي يصدر عنها الشاعر . وهذا ما أشار إليه" إبراهيم أنيس" بقوله: " نستطيع ونحن مطمئنون أن نقرر أن الشاعر في حالة اليأس الجزع يتخير عادة وزنا طويلاً كثير المقاطع ، يصب فيه من أشجانه ما ينفس عن حزنه وجزعه ، فإذا قيل الشعر وقت المصيبة والهلع ، تأثر بالإنفعال النفسى وتطلب بحراً قصيراً يتلائم وسرعة التنفس وازدياد النبضات القلبية" (٣٨٣) ، وتكمن القيمة الشعورية للوزن في " توزيع غير مطرد من النبرات العادية القوية والضعيفة مع وقفات أطول وأقصر مع صعود وهبوط في الشدة الصوتية "(٣٨٤)، وهذا ما نسميه بالإيقاع. كما أن للوزن علاقة وتأثيراً بالمتلقى ، فإن" الوزن شأنه شأن الإيقاع ، ينبغي ألا نتصوره على أنه في الكلمات ذاتها ، أو في دق الطبول فليس في الوزن المنبه وإنما هو في الاستجابة التي يتألف منها الإيقاع نسقا أو نمطا رمنيا معيناً، ولا يرجع تأثير الوزن إلى كوننا ندرك نمطاً في شيء ما خارجنا ، وإنما إلى كوننا نحن قد تحقق فينا نمط معين ، أو قد تنسقنا على نحو خاص . فكل ضربة من ضربات الوزن تبعث في نفوسنا موجة من التوقع تأخذ في الدوران فتوجد ذبذبات عاطفية بعيدة المدي" (٣٨٥)

وإلى مثل هذا أشار" الرافعي" بقوله: " وإنما الوزن من الكلام كزيادة اللحن على الصوت ، يراد منه إضافة من صناعة النفس ، إلى طرب من صناعة الفكر ، فالذين يهملون كل ذلك ، لا يدركون شيء من فلسفة الشعر ، ولا يعلمون أنهم إنما يفسدون أقوى الطبيعتين في صناعته ، إذ المعنى قد يأتى نثراً فلا ينقصه ذلك عن الشعر من حيث هو معنى ، بل ربما زاده النثر إحكاماً وتفصيلاً وقوة بما يتهيأ فيه من البسط والشرح ، ولكنه يأتى في الشعر غناء ، وهذا ما لا يستطيعه النثر بحال من الأحوال" (٢٨٦) ، وبناءً على ما سبق نرى أن علاقة البحر لا ترتبط ارتباطاً وثيقا بموضوعات محددة من الشعر ، وذلك لأن حركة البحر هي حركة إيقاعية وموسيقية غير محددة، فهي أكثر ارتباطاً بتجربة النص من حيث الإنفعال بالأشياء أو الإحساس بها ، وهي لذلك ترتبط بالحركة الروحية .

لذا فإن تنوع البحور في قصائد الشاعر لا ترتبط بموضوعات بل بالتجارب والأحاسيس والانفعالات التي تسيطر على الشاعر .

ومن هنا فالأحكام التى قد نصدرهاعلى علاقة البحر بتجربة النص وروح الشاعر هى أحكام ظنية نظراً لأن هذه القضية تنتمى إلى عالم روحى ، " فالذين كتبوا عن خصائص البحور والأغراض التى تناسبها قد اختلفوا كثيراً ، حتى بلغ الخلاف أحيانا ً حد التناقض بين كاتب وآخر . بل كان الكاتب الواحد يناقض نفسه أحيانا ً " (٣٨٧).

### ويرجع هذا الاختلاف في الأحكام إلى:

- أ. أن أحكامهم كانت أقرب إلى الذاتية منها إلى الموضوعية .
- ب- تأثر بعضهم بقصيدة أو بعدة قصائد مصوغة في الوزن الذي تناوله (٣٨٨).

وكانت نتائج العملية الإحصائية للبحورالتي قمنا بإجرائها على ثلاثة دواوين من شعر الأميرى وهي : مع الله ونجاوى محمدية وقلب ورب ، أظهرت أن بحر الرمل كان أكثر البحور وروداً في قصائد الشاعر حيث ورد في نحو سبع وعشرين مرة ، وتفعيلاته هي :

### فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

وتأتى عروض الرمل التام محذوفة دائماً ،بمعنى أن يحذف السبب الخفيف من آخر "فاعلاتن " فتصير "فاعلا" وتنقل إلى "فاعلن" وبذلك يصبح الوزن المستعمل للرمل التام هو:

# فاعلاتن فاعلان فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلن (٣٨٩).

ويتصف هذا البحر بالموسيقى الخفيفة ، بمعنى أنها ترتبط بالمعانى الرقيقة ، فتكون خفيفة رشيقة في موضوعات الغزل ومعانى الحب والشوق  $(^{491})$ ، وهذا ما رأيناه عند شاعرنا حيث يقول :  $(^{491})$ 

أنسَى شمِ سَ لاحْ روضتك الزهراء في النهراء في النهراء في المحفي في سياحك سياح في سياحك المؤلساح الوهج ، والقلب جسراح في المطمع في سيسراح (٣٩٣) فأمضى في سيسراح (٣٩٣) في المعبء السرززاح (٣٩٣) باعدني قصيدي وراح فيا رباه جد لي بالفيلاح (٣٩٠) الروح: ولو قطرة أراح (٣٩٥) نور الهدى الشرر القراح (٣٩٥)

یا رسول الله الله الله وشدی الجند مسن و فسؤادی یا رسول الله هائماً متقد الأشواق هائماً متقد الأشواق زفرات لا هبات وتفك الغلاً عن عزمی فائنا أكدح فسی قیدی ولقد أثقاني عی فی کلمسا قلست مسن دستی واحبن عی فی ظمأ من سلاف الخلد ، من

وقد يأتى هذا البحر فى تجارب حزينة  $(^{qq})^{n}$ ، فتكون حركة الروح بعيدة عن الصخب والشدة ، كما فى قوله :  $(^{qqq})^{n}$ 

والشباب الغض الا غبرات فكأنى عشت عمرى فترات خصته في جلدى من غمرات طرر في الأخبار عنى شدرات وبقلبي من أساه جمرات

غاض من ذاكرتى عهدُ الصّبا قطعَ النسيانُ عُمـرى مِزعاً وانمحى من خلدى جلُّ الذى فلكم قصَّ على الصُّحبُ مـن وأنا أسمعُهَا مُبْتَسِمـاً

لذا فهذا البحريصلح للأغراض الترنمية الرقيقة وللتأمل الحزين وينبو عن الصلابة والجد. وهذا يشى بأن الحركة الروحية عند الشاعر تتصف بالحيوية والفاعلية والتجدد. ويأتى بحر الكامل في المرتبة الثانية وقد تكرر ستا وعشرين مرة ، وتفعيلاته هي:

### متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن متفاعلن

ويتصف الكامل بأنه يعطى مجالاً للشاعر أفسح من غيره (ننه)، وهذا الإفساح في المجال يعطى الحركة الروحية مزيداً من الانطلاق والوصول إلى التامل العميق والتفكير المتواصل ،

كما نرى في قوله: (٢٠١)

أحجيجَ بيت الله إخوانَ الهُدى في غمض عينى سعيئكم وطوافئكم وبنبض قلبى المُصطفى وجنانه ولقد أطيرُ إليكم بِحُشاشتِ في رؤى وأعيشُ هاتيكَ المشاعرَ في رؤى

إنا هناكَ معاً ،وإن بعد المدَى ووقوفُكم ، والله يُغددق بالجَدا (٢٠٠) وبمسمعى من ضجة التقوى صدَى (٢٠٠) أطوى مديد البون من سجن العِدَا رُوحية السبَحات تنضج بالنسدى

ويتصف بالشدة حين تكون تجربة النص فيها نوع من التحدى الذى يحرك النفوس ويهيج العواطف ، ومكمن هذه الشدة يأتى من خلال قوة التأثير والانفعال المؤثر بهدف خلق موقف أخلاقى أو روحى أوسلوكى (٤٠٤). كما نرى في قوله: (٥٠٠)

لأكفَ عنهم ما شننت من الوغى فطغوا وعزمى يستخف بمن طغى من سئمة ، فبغير رغا فلقد بلغت من المناعة مبلغاً والله عندى المتقى والمبتغى

الباذلون لى الوعود سخية عجبوا لإعراضى وأوغر كيده مفليترع الأكواضى وأوغر كيده مفلالهم فليترع الأكواب رأس ضلالهم انى لأحقر وعدهم ووعيدهم يغرى الذى يُغرى ، ويَبْغى من بَغى

ويأتى بحر المتقارب مع البحر الكامل في المرتبة الثانية ، وقد تكرر ستا وعشرين مرة أيضا ، وتفعيلاته هي :

## فعولن فعولن فعولن فعولن فعولن

وصفاته أنه بحر بسيط النغم مطرد التفاعيل ، منساب ، طبلى الموسيقى ويصلح لكل ما فيه من تعداد للصفات ، وتلذذ بجرس الألفاظ وسرد للأحداث فى نسق مستمر ،وله دندنة ، وتجويد الصناعة فيه أمر مهم ، وهو يتطلب اندفاعا وراء النغم كما يندفع التيار من غير توقف (٢٠٠٠)، كما نرى فى قوله : (٢٠٠٠)

عَـرْ مع الله في لمحات البَصَرْ أسا مع الله في نبضات البَهَـرْ وي مع الله في الخلجات الأخرْ حرى مع الله عند امتداد السَّهرْ

مع الله فى سبحات الفِكَـرُ مع الله فى زفرات الحشـا مع الله فى رَعشات الهوى مع الله فى مُطْمَئِنً الكرى

ونرى في هذه القصيدة " مع الله" تجسيداً للصفات حيث جاء مكرر أفيها صفات الله تعالى وعظمته التي تتكشف في لحظات الصفاء الروحي والتفكير المتواصل .

ويأتى بحر الخفيف في المرتبة الثالثة ، وقد تكرر عشرين مرة ، وتفعيلاته هي :

## فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن مستفع لن فاعلاتن

ويتصف هذا البحر بالصلابة (٢٠٠)، وهذا يتناسب مع القيم الروحية من حيث قوتها ،حيث إنها تنطلق من معتقد صحيح صادق، يتحرك بقوة نحو الهدف السلوكي .

حيث قوله : (۲۰۹)

شيمت في غوره الرَّهيب جلالكُ من جمال آنست فيها جمالكُ من شفاه النجوم يتلو الثنا لكُ واحتواني الشعور أنى حيالكُ ساجداً واجداً ومن يتمالكُ كلما أمعنَ الدُّجى وتحسالكُ وتراءتُ لعين قلبسى برايا وترامى لمسمع الرُّوح همسٌ واعترانى تولة وخشسوعٌ ما تمالكتُ أن يخسر ً كِيانى

وقد يأتى هذا البحر لينا والماران التجربة رقيقة ، كقوله: (١١٠)

عجباً من طبيعة الأنسوار فتراه يسمو بلا مقسدار الشذا والبهاء في الأزهار عبرات الأبرار في الأسحار لذة "لا تشام بالأبصسار

التجلى يُشعُ فى الكون نوراً يتصدى المقدارُ منه لشيء يتصدى المقدارُ منه لشيء نفحاتُ النسيم سجعُ الشوادى الكمالُ الوضاءُ فى كلِّ خلق ومَضاتٌ من فيض هذا التجلى

ومن صفاته الثقل (11)، ويأتى ذلك حين تكون تجربة النص مثقلة بطيئة الحركة لوجود مسافة بعيدة بين القيم الداخلية والظواهر السلوكية ، كما نرى في قوله : (17)

رغم أنفى ، ثوباً طويلاً عَريضا لأنسى أرى الغُلسو بَغيضا فى مراقيه ، ليس سهمى فريضا بذنوبى المُكسرراتِ مَهيضا (١١٠) وشجسون ، فيها أهيمُ مَريضا

ألبسوني من حسن ظن ومدح والبسوني من حسن ظن ومدح والجلتى نفسى وأقسم مضطراً لست بالمنزل الذى وضعونيى فجناحي مذ كنت كان جناحيى لى مع الحب والجمال شؤون الحيال شؤون المناون المناو

ويأتي بحر الطويل في المرتبة الرابعة وقد تكرر ثماني عشرة مرةً ، وتفعيلاته هي :

#### فعولن مفاعيلن فعولن مفاعيلن مفاعيلن فعولن مفاعيلن

ويتصف هذا البحر بالأعاريض الفخمة الرصينة ، التى تصلح لمقاصد الجد (١٠٠)، وهذا يتناسب مع صدق الحركة الروحية وأصالتها ،حين يكون الارتباط بين القيم الداخلية والظواهر السلوكية وثيقاً.

وتظهر جديته فى أنه يركز على المواقف والصفات أكثر من تركيزه على التجارب ، حيث إنه مثقل بالمسئولية الأخلاقية لذا فإن الحركة الروحية جاءت بطيئة ، لوضوح القيم الأخلاقية وثباتها ، كما نرى فى قوله: (٢١٦)

الهى لو أنفقت عُمرى ساجـــــداً وفى ذروة الإحسان والفضل والجدا فظلَّ وجيبى المستمـــرُ مُقدسبِاً وذنبى وما ذنبى سئوى عبث الهوى على أن ذنب المؤمن الحرينتهـــى

أقدسُ ، ما وفيتُ حمدكَ يا ربى نداك بأن أودعتَ حمدكَ في قلبى عُلكَ ولو أنى مقيمة على ذنب بقشر جنى لا يستطيلُ إلى التوب والرحمن يجزى على التوب

ويتصف برحابة الصدر ، وإطلاق العنان ولطف النغم ، (١٧٠) ، كما في قوله : (١٨٠)

إلى رحمة لاحَ بارقُ نُسورهَا امتدادُ الليالي وانبلاجُ بُكورها

فيا نفسُ خلِّ المكرَ عنك وسارعى أغذَّى إليها السيرَ أنَّى سَرَى بِهَا

حيث يعبر هذا النص عن تخلى الشاعر عن الرذائل والصفات السيئة ، ومسارعة نحو النبل والتميز وهذا يتناسب مع صفات بحر الطويل .

ويأتى بحر السريع في المرتبة الخامسة ، وقد تكرر ست عشرة مرة ً ، وتفعيلاته هي :

#### مستفعلن مستفعلن مفعولات مستفعلن مستفعلن مفعولات

ويتصف هذا البحر بالبطء والتأنى (۱۹۹)، حيث يكون في بدايته مثقلاً بالمواقف السلوكية والصفات الروحية، وفي نهايته تحلق الحركة الروحية، كما في قوله: (۲۰۰)

ورُحتُ يَستغرقُ قلبى السُّجودْ (۲۱؛) كأنها المعراجُ ، هَيمى صُعودْ فى هامِشْيَهْا تتمطى مَدودْ

القیت نفسی فی خضم الحشود وفی کیانی و ثبه من سنا یقظان لکن یقظتی کالروی

عينٌ إلى ماض وأخرى إلى وفي جنزاني ألف أمنية

مستقبل والغيبُ آلٌ شَـرودْ (۲۲؛) غائمة وألفُ ذكرى تعسودْ (۲۳؛)

ويأتي بحر البسيط في المرتبة السادسة وقد تكرر ثلاث عشرة مرة ، وتفعيلاته هي :

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

مستفعلن فاعلن مستفعلن فاعلن

ويتصف هذا البحر بالفخامة والرصانة والجدية (٢٢٠)، كمافى قوله: (٢٠٠)

جُذىً من العزم تطوى شئقة اللحق ِ رغم الصّعاب ، وتجلو غرة الفلق ِ والمجدُ بالعزم والإعــداد والسّبق ِ

لسنا نُبَالَى ، وللقرآن فَـى دمِنا غداً سَيُشرقُ بالقـــرآن طالِعُنا والنصرُ بالصبر والإيمان مَعْقِدَهُ

حيث نجد الجدية في عملية الرفض للواقع المهين، والثقة بالقيم الروحية والثوابت الدينية وعلى رأسها القرآن الكريم وهي مقدمات النصر والتمكين .

ويتفق وحالات الشجن والتذكر والحنين (٢٦٠)، وهذه المعانى هى نتاج حركة روحية نابعة من أعماق ومسافات بعيدة في النفس ، حيث يقول : (٢٧٠)

ألقى بى الوجدُ فى حشد تلاصقتِ واكتظت الرحباتُ الغى الغيرُ واشتبكتْ كأننى ريشة فى شبدق عاصفة وكنتُ آليتُ ، مد عانيتُ شدت أدنو فنورُ رسول الله يَجدنبني ويرتقى بكيانى مىن سناه سنا شوق ... ذوق ... ورُوْحٌ تنتشى ولها شوق ... ذوق ... ورُوْحٌ تنتشى ولها

الأجسامُ فيه ، بلا وعى وتعيين فيها سواعدُ تنأى بى وتُقْصِينى (۲۲۰) تلوكني وبغور الموج ترْمِيْنِي ! والناسُ باللاشعور الغرّ يُؤذيني لروضه وأحييه فيُحييني فوق الدُّنا والمنسى يَعلو ويُعليني حتسى أخالُ أنى لستُ من طين حتسى أخالُ أنى لستُ من طين حين

ويتفق وحالات الحزن الرفيع والانكسار المتعالى (٢٩٠) ، كقوله : (٣٠٠)

على براق من الإشراق مُنطلق ... فى مطمحى أملٌ ، لم تخبُّ جَذوتُهُ أرنو إلى الله والضراء تحدق بى دمُ الفؤاد ، ودمعُ العين ، من لهب على على منابت تاريخ ، وأرض هُدىً

من حومة الهسم واللأواء والقلق برحمة الله ، والأعباء فسى عنقسى ونكبة المسجد الأقصسى على حدقى ذوّب ، وزفرة صدرى الجمر في الحرق من السرسالات ذات الجسذر والسّمَق من السرسالات ذات الجسذر والسّمَق من السرسالات ذات الجسندر والسّمَق المناسمة والسّمة والسّ

حيث نجد الشاعر منكسراً مستسلماً لقدر الله تعالى وقضاؤه فتكون الحركة الروحية حينئذ حركة نابعة من قواعد إيمانية ثابتة ، وتتصف بالصدق .

وكان أقل البحور وروداً من حيث الإحصائية هي :

١- بحر المتدارك: حيث تكرر ست مرات وتفعيلاته هي:

#### فاعنن فاعنن فاعنن فاعنن فاعنن فاعنن فاعنن فاعنن

والمتدارك لا يصلح إلالإيراد نكتة أو محاكاة وقع مطرأو قعقعة سلاح، أوزحف جيش، (٢٦١). ولذا قل حضوره في شعر الأميري الذي تسود في شعره أصالة وجدية الموقف وصدق التجربة.

٢- بحر الرجز: وقد تكرر أربع مرات وتفعيلاته هي:

#### مستفعان مستفعان مستفعان مستفعان مستفعان

ويتصف هذا البحر باتساع مجال القول فيه ، وبالأبهة والجلال ، ويتصف بالترنم والخفة ، ويستعمل للقصص الشعبي وأخبار الفتوح ، والرجز لا يصلح إلا للوصف المُسْتخف والأشياء التي تجرى مجرى الحداء ، ولذلك يطلق عليه بحر الطبيعة (٢٣٠) ، لأن حركة الطبيعة حركة ثابتة مطردة ، أما الحركة الإنسانية الروحية فهي متنوعة ومترددة بين القوة والانكسار .

وهناك بحور تقترب من الرجز كالكامل والسريع لذلك قال الشاعر من استعمال هذا البحر.

٣- بحر المجتث : وتكرر مرتين ، وتفعيلاته هي :

## مستفع لن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن فاعلاتن

ويتصف هذا البحر بأن فيه رنة عذبة ، وأنه من الأبحر القصار القليلة التي يحسن فيها تطويل الكلام للإطراب والإمتاع (٣٣٠).

وقد أقل الشاعر من استعمال هذا البحر لأن الحركة الروحية لا تحتاج إلى إيقاع راقص بل إلى إيقاع تأملي بعيد المدى عميق الغور.

#### ٢. القافية:

القافية هي تلك الأصوات التي تتكرر في نهاية قصيدة من القصائد ، وسميت القافية لكونها في آخر البيت من قولك قفوت فلاناً إذا اتبعته (أثناً) أما "إبراهيم أنيس" "فيقول: ليست القافية إلا عدة أصوات تتكرر في أو اخر الأشطر أو الأبيات من القصيدة ، وتكرار ها هذا يكون جزءً هاماً من الموسيقي الشعرية فهي بمثابة الفواصل الموسيقية ، يتوقع السامع ترددها ، ويستمتع بمثل هذا

التردد الذي يطرق الآذان في فترات زمنية منتظمة ، وبعد عدد معين من مقاطع ذات نظام خاص يسمى بالوزن (ورع) القدماء " أن القافية شريكة الوزن في الاختصاص بالشعر ، ولا يسمى شعراً حتى يكون له وزن وقافية "(٢٦٠) ، فالوزن إطار عام للموسيقي التي تتشكل وفقا ًلها قصيدة من القصائد ، والقافية تمثل نوعاً من الختام لأبيات القصيدة ، وفي إطار القافية الواحدة يمكن أن تتعدد البحور ، وفي إطار البحر الواحد يمكن أن تتعدد القوافي ، "فالقافية عند العرب ليست إلا تكرير لأصوات لغوية بعينها ، وأن هذه الأصوات اللغوية تشمل الحركات التي تأتي بعدد معين يتراوح من واحد إلى أربعة ، يتلوها ساكن يأتي بعده حركة ، أو يكون بلا حركة . وتكرير هذه الأصوات اللغوية هو السبب في إحداث النغم في الأبيات . وهو مسئول عن الإيقاع الموحد ووحدة النغم بالقصيدة ، وإن كان لا صلة له بجوهر الإيقاع الذي وجدناه في الشعر العربي"(٢٧٠) ، وقد أدرك" القرطاجني" أهمية القافية فقال : "اطلبوا الرماح فإنها قزون الخيل ، وأجيدوا القوافي فإنها حوافز الشعر أي عليها جريانه واطراده ، وهي مواقفه . فإن سحت استقامت حريته وحسنت مواقفه ونهاياته" (٨٣٠)

وحدود القافية موطن اختلاف عند النقاد ، "فالخليل بن أحمد" "يرى أنها تبدأ من آخر البيت إلى أول ساكن يليه من المتحرك الذى قبله ساكن . وقال "الأخفش:" "هى آخر كلمة فى البيت أجمع. ومنهم من يسمى البيت قافية ، ومنهم من يجعل حرف الروى هو القافية"(٢٩٩)،أما الدكتور" محمد زغلول سلام" فيرى أنها " فاصلة موسيقية تنتهى عندها موجة النغم فى البيت ، ثم تبدأ فى البيت الذى يليه ، وهكذا. وعندها تتوقف المعانى مع أمواج النغم المتدافقة فى التفصيلات فيكون لهذه الوقفة اللحنية أثرها فى تثبيت معنى البيت وتنشأعن تردد القوافى لذة موسيقية خاصة"(٢٠٠٠).

وقد حدد علماؤنا القدامى شروطا يجب أن تتوفر فى القافية الجيدة تتمثل فى "أن تكون متمكنة فى مكانها من البيت ، ومعنى تمكن القافية أن معنى البيت يتطلبها ، وأنها جاءت طبعة غير مغتصبة ولا مستكرهة ، لتكمل هذا المعنى ، وهى لذلك مرتبطة بما قبلها ارتباطا وثيقا ، وأن تكون عذبة سلسة المخرج ، موسيقية، لا تختم بما يدل على رقة فى مقام القوة والفحولة "(۱٬۱۱).

ويعتمد الباحث في تقسيمه أنواع القوافي ، على ما قام به "المعرى" في لزومياته وذلك على النحو التالى :

### أ- القوافي الذلل:

وهى ما كثر على الألسن ، وهى عليه فى القديم والحديث (٢٠٤٠)، وعدد الدكتور "صفاء خلوصى" حروفها ، وهى الباء والدال والراء واللام والميم والنون ، والهمزة والتاء والجيم والحاء والسين والعين والفاء والقاف والكاف والياء (٣٠٤٠)، واشترط العروضيون فى التاء إذا

التزمت رويا ً "ألا تكون تاء التأنيث ، أى أن تكون من بنية الكلمة إلا إذا سبقت بألف مد ، وبدون ذلك يرى الشعراء ضرورة التزام حرف آخر مع تاء التأنيث "('''). ومن ذلك قول الشاعر: (''')

غاضَ منْ ذاكرتى عهدُ الصبّبا والشبابُ الغضُّ إلا غبراتُ قطع النسيانُ عُمرى مِــزعاً فكأنى عِشتُ عُمرى فتراتُ وانمحى من خلدى جُلُّ الذى خضتُهُ من عُمرى فتراتُ فلكم قصَ على الصُحبُ من طُرَف الأخبار عنى شذراتُ فلكم قصَ على الصُحبُ من

وكذلك فعل الشاعر في استخدامه لحرف الكاف ( المخاطبة ) إذا جاء روياً ،حيث جعله مسبوقاً بحرف مد ، فقال: ("ننه)

أهواكَ وأغفلُ عــن مُثل عليا لهواكا وأهـــواكا لا نكصاً في الدرب، ونقصاً لرضاكا لا نكصاً في الدرب، ونقصاً لرضاكا لكن شرداتُ العيــن وقد أعشاها إشــراقُ سنناكا ويقينــي أنك رحمـن بالرأفة عمــ الأفــلاكا

واهتم الشاعر بأصوات المد ، فقد تأتى حرف تأسيس ، وهو ألف بينها وبين الروى حرف  $(^{1})$  مثل قوله  $(^{1})$ 

يحاول شيطانى اختــرامَ عبادتى وإحباطَها ، والله أكـرمُ من ذلك (٤٠٠) سيحفظ أنى، رغم الوساوس ، جاعلاً نصيبى فضلاً منه رضوان لا مالك (٤٠٠) تحيط بى الآلاء مــن كل جانب وتصعد بى فى كلّ مرتفعي سالك (٢٠٠) وتمنية الشيطان محض خــلابة وخبّ ومن يتبعْ خطا زوره ِ هالك (٢٠٠)

وقد تأتى أصوات المد ( الألف أو الواو أو الياء ) ردفاً يسبق حرف الروى ومثال حرف الألف قوله : (\*°\*)

أشكو الزمانَ شكاة عيّان وأقولُ كبلنك وأشجانى! وأشيحُ عن نفسى وغفلتها وأنا على نفسك أنا الجانى! أين الإرادة '؟ أين طاقتُها العظمى الولودُ ؟ وأين إيمانى ؟ أين انقداحُ العزم في جلدى؟ أين ادعائى أين برهانكى ؟!

ومثال حرف الواو قوله: (٥٥٠)

ألقيتُ نفسى في خضم الحُشنُود ِ وفى كيانى وثبة مسنن سنا يقظان لكسن يقظتى كالرؤى عينٌ إلى ماضٍ ، وأخسرى إلى

ومثال حرف الياء قوله: (٢٥١)

لقد ضاق صدری وصدری رحیب ا وثار بقلبى أوام الظميا تمر لیالی شبهابی حیاری تضح بعقلى تباريكة

ورحت يستغرق قلبى الستجود كأنها المعراج ، هيمى صَعُودْ فى هامِشْنَيْهَا تتمطّسى مُدودْ مستقبل، والغيبُ آل سرودْ

بغنى القريب وبغبى الغريب للقيا حبيب ، وأين الحبيب يُنعَفُّ الخِواءُ الكئيبُ ويُفنى حياتي العناءُ الجديبُ

ومن شأن حروف المد هنا أن تضفى جمالاً موسيقياً على القافية ، تجعلها أقوى وأكثر وضوحاً في السمع .

### ب- القوافي النفر:

وهي أقل شيوعا من غيرها ، وحروفها (الضاد والطاء والهاء ) (٥٠١)، وقد نظم شاعرنا على هذه القوافي ، ولكن بنسبة قليلة إذا ما قيست بحروف القوافي الذلل .

بقول الشاعر متخذاً من الطاء روباً لقافيته: (٥٨)

تصاعدَ ضغطُ الوجِد فانخفضَ الضغطُ وقالوا: تلبث ، قيل: قد حجرزوا له فإنك تشكو الذنب والجدب والجسوى

وقد نظم على حرف الضاد فقال: (٩٥٠)

ألبسوني من حسن ظن ومدح وأجلتى نفسى وأقسم مضطرأ لست بالمنزل الذي وضعوني

وقوله: (۲۰۰)

رغم أنفى ، ثوباً طويلاً عريضا لأنى أرى الغلق بغيضا في مراقيه ، ليس سهمي فريضا

وريعَ الطبيبُ البّرُ واضطربَ الرَّهطُ

فـرد وجيب القلب: إيَّاك لا تخط أ

و "أحمدً" معطاعٌ وأنت لهُ سبطُ

وثيقاً عميقاً سماء وأرضا

لك الحمد طوعاً لك الحمد فرضاً

لك الحمد صمتاً لك الحمد ذكراً لك الحمد خفقاً حثيثاً ونبضا لك الحمد ملء خلايا جناني وكلُّ كياني رنُّواً وغمضا

ونظم الشاعر على حرف الهاء قصيدته "اللانهاية" فقال : (٢٦١)

رام عقلى كشفَ أسرار الحكاية فجرى يبحث عن أيَّة آية أيه أتراه وهو في أسرر الدُني أمْ بأطواء الفنا يَلْقَى هِدَايه أنا في الينق ظنة عان ، نظرى كيفما امتد ، له حد وغاية والرؤى تطلقنى لو خلدت ليس للحد على النوم ولاية أغلقت دونكي أبوب الدراية

وحرف الهاء الأصلية ثقيلة في النطق ، لذا فهي قليلة الاستعمال في شعر الأميري وفي الشعر العربي بشكل عام .

ونظم الشاعر على حرف الواو فقال: (٢٦٠)

مولتَّهُ نائسٌ من غربة لنسوى (۱۳<sup>3)(۱۳</sup>) تسعى به هائماً فى لهفة وجَوى يدعو ويرجو للعليل دوا

يا رب يارب عبد فى صدى وطوى تداولته أكف السدهسر وانطلقت قلبٌ مسواجعه فى خفقة ضرعت مسواجعة فى خفقة ضرعت المسادة المسادة

وحرف الواو من الحروف الضعيفة ، التي لا يستقل النطق بها ، ولذا فقد كان ورودها قليلاً ، بل نادراً في أشعار الأميري .

### ث- القوافي الحوش:

هى القوافى التى تهجر فلا تستعمل (٢٠٠٠) وهذه الحروف هى ( الثاء والخاء والذال والظاء والغين والواو والشين ) وقد تجنب الشاعر النظم على هذه الحروف عدا حرفى الثاءوالشين ، فمثال الثاء قوله :(٢٦٠٠)

يبالغُ فى صومه والصلاة ويلهثُ فى الحج فيمن لهث وترنوالملائِكُ يوم الحساب إلى ما جناهُ فتلقى الخبث لقد كان يُظهرُ عَفَ الإزار رئاءً ، ويُخفى حرامَ الرَّفث

وهذه القصيدة الوحيدة في شعره التي نظمها على حرف الثاء .

ومثال حرف الشين قوله: (٢٦٧)

تنسمى يا خلايا القلب ملء مدى عوالم النور عَرْف النور وانتعشى

وأترعى رئة الولهان مصعدة والترعى رئة الولهان مصعدة وحلقى في سماء الوصل هائمة وضاعفي يا خاليا القلب خفقتة

بروْح جنات عدن الوجد واعترشى وعانقى ذروة الجوزاء وافترشسى وأرعشى دمة الدقاق وارتعشسى

ولم ينظم الشاعر على حرف الشين غير هذه القصيدة.

ونرى أن الشاعر قد تجنب استعمال هذه الحروف بل أقل من استخدامها إلا شذوذا ، تمشياً مع ما قرره النقاد وانتهجه الشعراء . فهى حروف مستثقلة فى القافية من الناحية الصوتية . يقول" ابن الاثير" : "واعلم انه يجب على الناظم والناثر أن يتجنبا ما يضيق به مجال الكلام فى بعض الحروف ، كالثاء والذال والخاء والشين والصاد والطاء والغين ، فإن فى الحروف الباقية مندوحة عن استعمال ما لا يحسن من هذه الأحرف" (٢٦٠)، "وقد لا تثقل هذه الحروف إذا وردت فى كلمات خارج النظم الشعرى أو فى حشو البيت ، ولكن الحرف يثقل إذا استخدم فى القافية ، لأنها نهاية البيت التى تتكرر فى كل القصيدة، ولها قيمة صوتية وموسيقية يكونها الحرف فى موضعه" (٢٠٠) وللقافية علاقة بالمعنى الشعرى ، يتضح ذلك من قول العسكرى : "فمن المعانى ما تتمكن من نظمه فى قافية و لا تتمكن منه فى أخرى ، أو تكون فى هذه أقرب طريقاً وأيسر منه كلفة فى تلك" (٢٠٠٠). ويذهب الباحث إلى أن القافية لا ترتبط بأغراض معينة دون أخرى ، ولكن قد تصلح بعض ويذهب الباحث إلى أن القافية لا ترتبط بأغراض معينة دون أخرى ، ولكن قد تصلح بعض الحروف لبعض المعانى ، " فالقاف تجود فى الشدة والحرب ، والدال فى الفخر والحماسة ، والميم واللام فى الوصف ، والباء والراء فى الغزل والنسيب" (٢٠١) ولكن موضوع بحثنا ارتبطت فيه القوافى بمعانى روحية مختلفة ولكى نقتر ب من هذا المعنى ، نسوق الأمثلة التالية :

فمثال القاف قوله في قصيدة " رب وحب " (٢٧٤)

يا نفس ، لا ريب ولا قلق حتام هذا الضيق والنزق الأعماق ، لا ضنك ولا فرق (٢٧٤) بدء سيمضى وهو منطلق أ صبراً على الأيام، بل ثقة وتفكر ورضاً وتفكر ورضاً واستشعر بالله أمنك في من كان بسم الله منطلقاً

فهنا حرف القاف الذي يأتي للشدة والحرب ، فقد استعمله شاعرنا ، في قصيدة "رب وحب "عاكساً الاستعمال الطبيعي للحرف ،إلى معنى تملؤه المعانى الروحية، التي عالج فيها الشاعر مشاكل الإنسان النفسية مع الحياة ،وإيجاد الحلول لهذه المشاكل من خلال الصلة بالله تعالى .

وهنا حرف الدال الذى جاء فى الفخر والحماسة ، فقد استخدمه الشاعر ليعمق الاحساس بالوحدة ، فقال تحت عنوان " فى وحدتى " (٤٧٤)

فى وحدتى ؛ والليلُ داج والسكونُ لهُ امتدادْ والذكرياتُ تلوحُ كسلى بين أجفان السُهادْ أصداءُ ماض ما تزالُ تئنُّ فى خفق الفؤادْ

### ٣ - القافية بين الإطلاق والتقييد:

قسم العروضيون القافية إلى قسمين (٥٧٠):

أ- مطلقة : وهي التي يكون فيها الروى متحركا .

ب- مقيدة وهي التي يكون فيها الروى ساكنا .

والنوع الثانى قليل الشيوع فى الشعر العربى لا تكاد نسبته تجاوز عشر ما فى الأدب العربى ، ولان القافية ونسبته فى الشعر العباسى أكثر منها فى الشعر الجاهلى ، لشيوع الغناء أيام العباسيين ، ولأن القافية المقيدة أسهل تلحيناً من المطلقة (٢٧٠)، "أما ذلك الروى المتحرك فهو الكثير الشائع فى الشعر العربى ، ويلتزم الشعراء حركته هذه ويراعونها مراعاة تامة لا يحيدون عنها" (٢٧٠)، وقد انسجم شعر الأميرى مع الشائع المشهور عدا بعض القصائد منها على سبيل المثال قصيدته "هيام" وقصيدته" شيطان " وقصيدته "استغاثة "

فمثال قوله في قصيدته "هيام ْ" (٧٨٤)

ترقدُ الدنيا ويحويها الظلامْ فينامُ الحسُّ في الناس النيامُ وعيونُ الحسن تبقى أبداً في خلايا الكون يقظى لا تنامْ

ومثال قوله في قصيدته "شيطان " (٢٧٩)

يحاولُ شيطانى اخترامَ عبادتِى وإحباطَهَا ؛ واللهُ أكرمُ من ذلكُ فكيف أصدُّ النفسَ عن نور ربِّهَا إلى مَجْهَل وعر ومُنْعَرج حالكُ

أما عن عيوب القافية التي حددها العروضيون فلم أعثر عليها في دواوين الشاعر .

ولعل عدم وقوع الشاعر في العيوب دليل تمكنه من ناحية اللغة، وإتقانه لعلم العروض والتزامه بقواعد الشعر وأصوله، كما يعكس ذلك حسه الموسيقي وذوقه المرهف، فقد استطاع باقتدار توظيف الخصائص الصوتية للقافية لخدمة موسيقي الشعر.

#### ٤ ـ دلالة الحروف:

ومن خلال عملية إحصائية مبدئية على ثلاثة من دواوين الشاعر عمر بهاء الدين الأميرى ، تبين لنا أن أكثر حروف الروى وجوداً ، هو حرف الراء ، ولهذا الحرف ، مخرج خاص وصفات صوتية

تميزه عن بقية الحروف الأخرى ، إذ إن مخرج هذا الحرف ، "من طرف اللسان المنحرف ، وصفته التكرير ، كما أن هذا الحرف من الحروف الصامتة" ('^¹)، وهذا كله من شأنه أن يُعطى ملامح خاصة للحركة الروحية ، التي تظهر في النصوص الشعرية التي يأتي فيها الراء روياً ، وبما أن الراء من الحروف المجهورة ، وهذا يحتاج إلى قوة دفع للهواء الخارج ، مما يوحى بقوة العاطفة وانبثاقها من معتقدات وقيم ثابتة لا تتغير بمتغيرات الزمان والمكان .

"فالجهر يحدث حين يقترب الوتران الصوتيان من بعضهما فتضيق فتحة المزمار "(١٠١) ، وهذا من شأنه أن يدخل الحركة الروحية في هذا المأزق. ونود أن نشير أيضا ً إلى أن قوة الحرف تشى بأن الحركة الروحية في توجهها نحو الفعل السلوكي ناشئة كذلك من ثبات المعتقد ، وصدق الموقف وسلامة التوجه.

ويعد حرف الراء من الأصوات الرخوة ، "حيث يخرج الحرف مستمراً في صورة تسرب للهواء محتكاً بالمخرج ، بمعنى أن اعتراض المخرج لهواء الزفير يكون اعتراضاً متوسطاً "(٢٨٤)، ويتوافق ذلك مع الحركة الروحية للقيم ،أو المشاعر التي عاشها الشاعر في قصائده .

وحيث إن حرف الراء من الحروف الصامتة ، فإن من شأن ذلك أنه لا يساعد الحركة الروحية في الانطلاق إلى ما وراء الحرف ، ولكننانجد أن الشاعر قد يلجأ أحيانا ًإلى التخفيف من وطأة هذا الحرف حين يوصله بهاء السكت، أو الألف المطلقة ، أو حتى تحريك هذا الحرف ليعيد للحركة الروحية حيويتها وفاعليتها ، كما نرى في قوله : (٢٨٣)

لكَ يا مُصطفى الوجود وحبُّ الله من الثناء ثراً غـزيـرا كلما اشتدت الكروبُ بحـر فُحْتَ من جنة الرجاء عبيـرا وإذا قيل يا محمدُ أوحـى اللهُ أن أبشروا وكنتَ البشيـرا فسـلاماً مباركاً وصـلة تجعلُ القلبَ في الدياجي بصيرا

حيث إننا نجد مجيىء الألف بعد حرف الروى ، "وهذا يسمى في علم العروض بالوصل " (١٠٠٠). مما يعطى اتساعاً في مجال الحركة الروحية .

أما هاء السكت فقد وردت في قصيدته "عزلة الأحرار " ،حيث يقول : (٥٠٠)

يا ربِّ فى حلك الهموم وفى مجاهدة السريرة يا ربِّ فى إبهام دربى فى المتاهات المُثيرة يا ربِّ هبْ لى من لدُنك سكينة وهدى بصيرة حيث نجد في هذا النص أن الحركة الروحية تستعيد بعضاً من حيويتها ، نظراً لمجيىء حرف الهاء ساكنا ً.

وقد تكررت الراء أربعاً وعشرين مرة ، منها أربع مراتٍ مفتوحة تلاها ألف مد ، حيث قال : (٢٨٠٠)

ضروس ، إلى الخسران يأطرها أطراً على بلدى غشام تفاقم واستشرى وشذ وجراً النساس يُوردُهُم كفرا وفی أمتی فتك التناحسسر دائب وفی بلدی واجر قلبی ومهجتی تحكم واجرت صسوارم بغیه

وقد جاءت ثلاث عشرة مرة مكسورة ، منها أربع جاء بعدها هاء ، وما تبقى جاء مكسوراً تلاه ياء مد ، قال : (۴۸۷)

تُخفِّفُ من أطماعِهَا وغرورهَا وتُورى بها عزماً لدرء شرورها لما بطَّنت ثوبَ التقى بفجورها إلى رحمة قد لاح بارق نورها امتداد الليالى وانبلاج بكورها تسوِّلُ لَى نفسى بأنَّ ذنوبَهَا تُريها انقباضَ الحظِّ عنها عقوبةً ولو أنَّ نفسى صحَّ فى الله عزمُها فيا نفس خلِّ المكر عنك وسارعى أغذ ًى إليها السير أنى سرى بها

نرى في هذا النص أن الشاعر خفف من اندفاع الحركة الروحية، ومن حرارة العواطف والأحاسيس، التي تتفاعل في صدره، وقد زاد في تخفيفها أن أتبع الهاء ألفاً.

وقد يشبع الشاعر حركة الكسرة لتصبح ياءً ، وهي أكثر ثقلاً وأقل لينا من الألف ، نجد ذلك في قوله : (۱۸۸۰)

عارم عاصف التوثب ضارى مستفز كوامسن الأوطار وتخطى عقلى وأعيا وقارى في جُموح وحدة واستعسار في كيانى وفي صميم نجارى

كيفَ أنجو يا خالقى من شباب مستبد بكلِّ ذرات جسمسى كلما رُمتُ كبتكُ ثار جهلاً فأنا منه ما كبحتُ هواهُ كيف أنجسو وإنهُ مستقرً

فمجيىء ياء المد بعد الراء يثقل من الحركة الروحية ، "لأن الياء تدل على الانفعال المؤثر في البواطن "(۴٬۹۹)، غير أن هذا الثقل يحد منه حرف الألف الذي يسبق الراء .

وجاءت في ست مرات ساكنة، اثنتان منها مسبوقة بألف مد ، وما تبقى جاء ساكنا ً فقط ، قال : (٩٠٠)

فى القلب نورٌ من هواكم ونارْ والعبء مضن وهمومي كبارْ

يا مزع القلب وراء البحسار ذكرتُكُم في العيد في غُربَتي

# فأظلمَ القابُ وضجَّ الهوى في كلِّ ذرات كِيسانسي وثارْ

وفى هذا النص جاءت الألف قبل حرف الروى الساكن ، وقد عمل على إطالة الحركة الروحية قبل أن تسكن سلوكيا .

أما مجيء الراء ساكنا فمثل قوله: (٤٩١)

عبددُكَ يا ربّاهُ لبّدى واعتمر ْ طبوف بالبيت العتيدة وذكر ْ دعاكَ في السّعْي وصلى وشكر ْ عبددُك يا ربّاهُ ذو الذنب عُمر ْ فاغفر ْ لهُ إنك وألى من غفر ْ أولى من غفر ْ

فقد جاءت الراء ساكنة لتوحى بأن الحركة الروحية قد توقفت عند هذا الحد ، ولكنه ليس توقفاً مطلقاً ،حيث إن من صفات هذا الحرف التكرير ، الذي يوحى بأن في هذا النص ثمة مواقف سلوكية عدة ،ترتبط بهذه الحركة الروحية .

وهذا التنوع في حركة الروى يوحى بتنوع الحركة الروحية من جهة ، وتنوع العواطف والمشاعر والمواقف من جهة أخرى .

ومن الملاحظ أننا نجد الشاعر يقوم بمجموعة من المهارات ، كأن يجيء بأحد حروف الصوائت قبل حرف الروى ، بما يتناسب مع تجربة النص والمعنى الشعرى.

ويأتى حرف الباء فى المرتبة الثانية من حيث تواجده فى قوافى الشاعر ،" ومخرج هذا الحرف من الشفتين "(٤٩٢)، وهو من الحروف المجهورة القوية ، وهذا يتوافق مع التجارب الشعرية للقصائد التى ورد فيها هذا الروى .

إذ يوحى هذا الحرف من حيث المبدأ بأن الحركة الروحية تتفاعل في داخل الشاعر بشكل متسارع ثم تندفع بشكل قوى نحو الفعل السلوكي .

ذلك أن" حرف الباء حين يخرج فإنه يخرج بصورة انفجارية عقب انحباسه عند المخرج ، حيث يكون اعتراض الزفير اعتراضاً تاماً (۴۹۰)، ونرى ذلك مثلاً في قول الشاعر : (۴۹۰)

وقائلة : بادرْ صلاتك مُسرعاً لقد كادَ وقتُ الفجرِ أن يتسربَا فقلتُ صلاتى وقتُها العمرُ كلهُ ومشرقه فى الحبِّ عانقَ مَغربَا حريصٌ عليها أنْ أقيم أداءَهَا ولا أبتغى منها سوى الله مأربا وبما أن هذا الحرف يأتى فى المرتبة الثانية من حيث وروده فى القوافى ، فإن ذلك يعطينا إشارة إلى مدى المعاناة التى كان يعيشها الشاعر ، وأنه فى تجاربه الروحية إنما كان لديه شوق فى أن تتحول أمانيه وطموحاته إلى وقائع سلوكية وفعلية .

وقد تكررت الباء خمس عشرة مرة ، منها مرتين مفتوحة تلاها ألف مد ، مثل قوله : (٥٩٠)

ما نبا سيفى ولا دهرى أبا مذ تخذت الله فـــــذاً مأربا وتوجهت ألى كرسيّـــه أرمق العرش وتقديسى ربا مسلماً روحــى وجسمى وخلاياى تعيش الطـــربا غمر الألوان بالنشوة فى الله القدر سنمــوا مُجتبى وتجلى الله فى قلبى رضا فاض إنعاماً وأسدى وحبا

أرى في هذا النص أن هذا الصوت أعطى اتساعاً في الحركة الروحية ، بهدف انتاج تجارب تأملية. في حين جاءت الهاء بعد هذا الحرف مرة واحدة ، حيث قال : (٩٦٠)

الله أعلمُ ما يخبِّىء في غد للعبد ربَّهُ قالوا: مريجَ جدارة وجدارة الإنسان دأبه (٢٩٠) قالوا: مريضٌ مُدْنَفٌ أو ليس حبُ الله طبُه قالوا: غريرٌ حُلمُهُ ناء وخلفَ الأفق دربه (٢٩٨) أو ما دروا أن المُقدَر كائنٌ والقربُ قدربُه (٢٩٨)

ونلاحظ أن مجال الحركة الروحية أقل اتساعاً من الحالة السابقة ، ويتحول الفرق بين الحالتين إلى إعطاء الجانب السلوكي حضوراً أوسع .

وجاءت ثمانی مرات مکسورة ، خمس مرات منها جاءت مکسورة تلیها یاء ، ونری ذلك مثلاً فی قوله : (199)

نور ُ عينى ً وقلبــــى وهُدى عقلى ودَربـــِى ورضى نفسى وصفو الروح ِمهما اشتد كربيى أجهش الوجدَ بأعماقى ونتجبـــى طالَ نحبى (۰۰۰) غربتــــى تحتدُ تمتدُ فطـــر ْ بــى ثمَّ طِرْ بى

ونجد أن الحركة الروحية تجاوزت المجال الداخلي ، وانطلقت إلى الخارج لتعطى مجالاً أوسع للجانب السلوكي، بهدف انتاج مواقف سلوكية .

وثلاث مرات جاء بعدها هاء السكت ، حيث قال : (٥٠١)

وعز من يُشرق نور قلبه و وإن حتف المرء زيغ لئبه و وتاه كل فسى ثنايا دربه و وجهدت فى صونه ورأبه وغاية المؤمن وجه ربه ران على القلوب ما قد شانها زينت الدنيا لها بهتانه المنافقة في المنافقة في ما قد شافة في المنافقة في المنافقة ا

ومما نلاحظه أن هاء السكت تشى برد الموقف السلوكي ، إلى حالته الروحية الأولى ، بمعنى إرجاع الحركة الروحية بعد تجسدها سلوكياً.

أما الباء الساكنة فقد وردت أربع مرات ، ونرى ذلك في قوله : (٥٠٠)

تذود رُقادى بوخز الحِراب ضميرى وتقذف بى فى الصّعاب وإن هدَّ جسمى خوض العِقاب الفريد العنيد بقلب العُباب وأترك لله فصل الخطاب

حقوق العلى فى جنانى غضاب تنبّه ما لم ينسم قط مسن ولست أجانب خوض العقاب ولكن أرانى مثل الشراع أكافح وحدى كالمستميت

وتشى بتوقف مفاجىء للحركة الروحية ، بهدف انتاج مواقف سلوكية ، ثم عودها سريعاً إلى محورها الداخلي .

أما حرف النون فقد جاء في المرتبة الثالثة ، "حيث إن هذا الحرف يخرج من طرف اللسان الخيشومي (٥٠٣) ، وذلك أثناء هبوطه أقصى الحنك الأعلى، مع طرف اللسان مما يسد فتحة الفم ، فيتسرب الهواء إلى التجويف الأنفى ، ليحدث نوعاً من الحفيف الذي لا يكاد يسمع (٠٠٠).

وهذا الصوت يوحى بانتشار الحركة الروحية وتسربها فى جميع أعضاء جسم الإنسان وجوارحه، لتتجاوز مركز حركتها وهو القلب، حيث يصبح الكيان الإنسانى حينها متفاعلاً معها، نجد ذلك فى قول الشاعر: (٥٠٥)

فى رمضسان فرقانا ما هجروه كان ما كانا ران على الأيام ما رانا يفيض قلب الكون بهتانا من نور قر آنك قرء آنا أنزلت يا ربى كتاب الهدى أنار دنيا الخلق حتى إذا واليوم قدرت وجودى وقد وها أنذا فى رمضان به فأنزلن ربى على الهدى وقد تكررت النون أربع عشرة مرة ، منها خمس مرات مفتوحة ، أربع منها تلاها ألف مد، ونرى ذلك في قوله : (٥٠٦)

أيها الإنسانُ لن تطوى بالطفرة بوْنا أنت تستعجلُ ، والأقدارُ تمشى بك هـونا فدع الأمر الـى ربك واطلبْ منه عـونا

ومرة واحدة تلاها هاء السكت ، حيث يقول : (٥٠٠)

فى وحدتى ارتوت الجوارخ من ندى تلك السكينة وأحاط بَى خصدر عجيب الكننه لِم أعرف معينه وكأنتنى فصوق الغمصام أسيخ فصى دنيا أمينه

وقد جاءت ست مرات مكسورة ، منها أربع مرات تلاها ياء مد ، من ذلك قوله :  $(^{\circ \cdot \land})$ 

أشكو الزمانَ شكساة عيان وأقولُ كبلنى وأشجسانى وأشيحُ عن نفسى وغفلتِ ها وأنا على نفسى أنا الجانسى أن الإرادة '؟ أين طاقتِها العظمى الولودُ ؟ وأين إيمانى ؟ أين انقداحُ العزم في جلدى ؟ أين ادعائسى أين برهانسى ؟! هذى يدى يا ربّخذ بيدى لأسوس بالإحسان أكواني

ومرة واحدة مكسورة دون ياء مد ، حيث قوله :(٥٠٩)

يا بدرُ هلْ شهدتَ أهلَ بدرِ تحفق هُم مَلائِكُ الرحمنِ في موكب من السنا والطهر قلوبُهم تشرقُ بالإيمانِ كلتَّلَ هاماتِهِ مُ بالنصر فناؤهمْ في الأحد الديانِ

وجاءت مرتين ساكنة ، منها مرة سبقت بياء ، من ذلك قوله : (٥١٠)

هجـــرة لله ، يا أمة َخير المرسلينُ النبيُّ العربيُّ الصادقُ الثبَّتُ الأميـــنْ (۱۱°) الأبيُّ المثلُ العُلويُّ في دنيــا ودينْ

ومرة سبقت بألف مد ، حيث قوله : (١٢٥)

قلبي وما قد بث قلبي في الجنِّان وفي الكِيان ،

من وقدة الهم الكوود يظلُّ يُمعنُ في الحِرانُ (١٠٠) (١٠٠) من وثبة العزم الصَّعود ومن مكابدة الزمانُ (١٠٠)

وجاءت مرة واحدة مضمومة تلاها هاء وألف مد ، حيث قوله : (١٦٥)

يا رب ما أنا فى الحياة وما الحياة ما رونها أهى الصواب أم السراب أم المنى مجنونها ؟! مالى قد اجْتَذبَت خطاى من السهول حزونها

وهذا التنوع في حركات النون يوحى بتنوع الحركة الروحية في قلب الشاعر أثناء تجاربه الشعورية.

ويأتى حرف الدال فى المرتبة الرابعة ، وبما أن "مخرج الدال هو طرف اللسان وأصول الثنايا العليا $(^{\circ 1})$  ، وقد أطلق محى الدين رمضان على مخرجه ، الأسنانى الشديد  $(^{\circ 1})$  ، وبهذا نجد أن مخرج الدال ليس من أعماق تجويف الفم بل هو من مقدمة الفم ،" ويتصف هذا الحرف بالجهر  $(^{\circ 1})$  والشدة  $(^{\circ 1})$  ، وهذا يوحى بأن الحركة الروحية التى تسرى فى تضاعيف النص هى حركة سطحية وليست عميقة لأنها فى هذه اللحظة أكثر تجسداً بالموقف السلوكى ،

ونجد ذلك في قول الشاعر: (٢١٥)

فذاً فى كل شأن وقصدد وسواه مهما ادعى ليس يُجدى ثم بالله كان يسكن وجدي ثم بالله لذلى العيش وحدي عنفوان الصبا وغاية جُهدي

علمتنى الحياة أن ابتغاء الله يبلغ المرء المرء سوله ومناه كم تحرقت من لواعج وجدى ولكم ضقت بالتوحد ذرعا كم طلبت العلا وأنفقت فيها

حيث نجد أن الحركة الروحية تقف عند مجموعة من الأوامر والتعليمات الأخلاقية والسلوكية المباشرة.

وقد تكررت الدال اثنتى عشرة مرة منها أربع مرات مفتوحة تلاها ألف مد بهدف اعطاء الحركة الروحية شيئا من الحيوية ، كما في قوله : (٢٢٠)

فأبصر قلبى ما تسوارى وما بدَا عوالمَ أنوار سجوع لها صددى جنانٌ فِساحُ البون ليس لها مدَى عرجتُ وقد أمعنت ُفى الغمض مُصعداً ويمم بى وحى من الشعر مشرق سماواتها معمورة ورحابه حيث استعادت الحركة الروحية حيويتها بفضل حركة الفتح ومجيىء الألف بعد الدال. وجاءت أربع مرات مكسورة تلاها ياء مد ، وبما أن الياء تدل على الانفعال المؤثر في البواطن فإن هذا يوحى بامتداد الفعل السلوكي ، كما في قوله : (٣٣٠)

أى ُ سرّ يُودى بدنيا حـــدودى كلما همتُ فى تجلى سجودِى كيف تذرو سبحان ربى قيودى كيف تجتازُ بى وراءَ السنّدودِ كيف تسمو بفطرتى ووجودى عن مفاهيم كونى المعهود

حيث نرى في هذا النص أن الياء أعطت امتداداً للفعل السلوكي .

وقد جاءت ثلاث مرات ساكنة ، مرتان منها سبقتا بواو مد ، وبما أن" الواو تدل على الانفعال المؤثر في الظواهر "(٥٢٤) فإن هذا يوحى بوصول الفعل السلوكي إلى أعلى مراتبه السلوكية ، ونجد ذلك في قصيدته " الفجر الولود " حيث قوله :(٥٢٥)

سجدتُ أسبحُ ربَّ الوجودُ وأمعنتُ حتى عددتُ الوجودُ وسِحتُ ورحتُ وغِبتُ وأبتُ وما من غواش ولا من قيودْ (٢٦٥) وصرت كأنى من الوجد كننه يُلمُّ به طيفُ وحسى شرودْ

وهذا يعطى مجالاً للحركة الروحية قبل تجسدها سلوكياً.

ونفهم من واقع تجربة النص أن ثمة معاناة تسبق الفجر ، وفي هذه المعاناة تتحرك الروح ، ولكنها تتمخض عن ظاهرة سلوكية ،أو واقع ملموس يأتي بعد هذه المعاناة ، وبعد هذه الحركة الروحية . ومرة واحدة سبقت بألف مد ، وهذا يشي بأن الحركة الروحية أعمق فيما لو كان حرف الدال مسبوقاً بواو أو ياء ، لأن حرف الألف أكثر ليناً . حيث قوله : (۲۷)

فى وحدتى والليلُ داج والسكونُ له امتدادْ والذكرياتُ تلوح كسلى بين أجفان السُّهادْ أصداءُ ماض ما تزالُ تئنُّ فى خفق الفؤادْ

ونرى من خلال مفهوم هذه الأبيات أن ألف المد ، جعل الحركة الروحية أكثر لينا وامتداداً . أما بالنسبة لمجيىء الياء قبل حرف الروى الدال ، فهو يطيل من الحركة الروحية قبل توقفها سلوكياً حيث قوله : (٢٨٠)

تقاذفَ جسمى زحامٌ شديدٌ وعاق مُضيّـــ إلى ما أريدْ

من النور تروى الفؤاد العميد (٢٩٥) بصمت مبين ووجد مجيد

ماذا أريدُ سوى نهلـــة و ونظرة قرب تبثُ الهــوى

الحروف التي تتبح مجالاً للحركة على نحو ما ذكر نا من قبل

ومن خلال اطلاعنا على النص نجد أن الياء أعطت مساحة واسعة بين الروح والفعل السلوكى. ونجد أن أقل الحروف وروداً في القوافي هي الثاء ، والراء ، والشين ، والطاء ، والغين . وقد جاءت هذه الحروف قليلة لأنها لاتناسب الحركة الروحية ، لأن الثاء والزاى يخرجان من مقدمة الفم ،" فمخرج الثاء بين طرف اللسان وأطراف الثنايا ،أما الزاى فمخرجها الأسناني الصغيرى ، أما الشين فمخرجها وسط اللسان والحنك الأعلى" ("")، فهذه الحروف تضعف من الحركة الروحية،"وأما الغين فمخرجها أدنى الحلق" ("")، أما حرف الطاء" فمخرجه بين طرف اللسان وأصول الثنايا العليا "("")، "وهما من حروف الاستعلاء والتفخيم" ("")، وصفات هذان الحرفان لا تسمحا بمزيد من الانطلاق للروح ؛ لأن الحركة الروحية تحتاج إلى مجال واسع

للانطلاق ، فهي بحاجة إلى أعماق النفس وخيالاتها ، وهذا يدفع الشاعر إلى انتقاء الألفاظ ذات

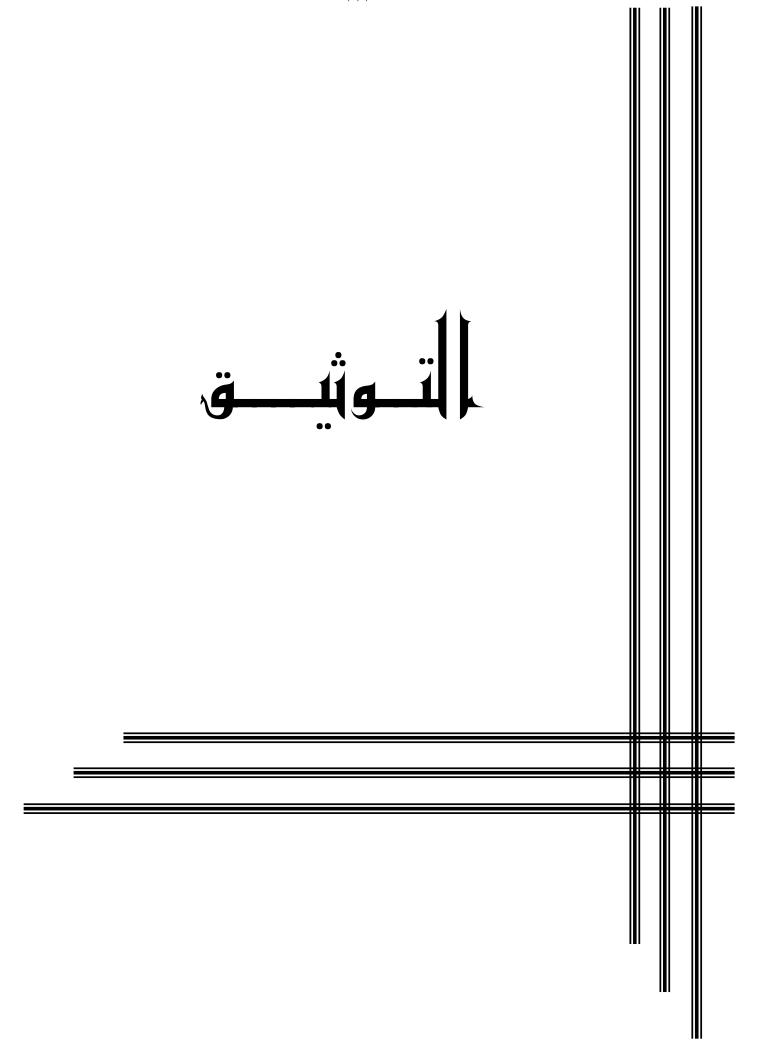

- (۱) ابن جنی : الخصائص ، تحقیق محمد علی النجار ، ط۲ (بیروت: دار الهدی د ۰ ت ) ج۱ ، ص ۶۰ .
- (۲) أبو حاتم الرازى: الزينة- تحقيق حسين بن فيض الله الهمذانى (القاهرة، دار الكاتب العربي، ۱۹۵۷م) ج۱، ص۸۳ .
- (٣) ٣- الجاحظ: البيان والتبيين- تحقيق حسن السندوبي- ( القاهرة ، المكتبة التجارية ، ١٩٣٢ ) ج١، ص٢٥٤ .
  - (٤) مصطفى منذور: اللغة والحضارة ( الاسكندرية منشآة المعارف ، ١٩٧٤م ) ، ص ٨٩٠٨.
- (°) السعيد الورقى: لغة الشعر العربى الحديث ، ط (بيروت ، دار النهضة العربية ، 1946م) ، ص ٦٤ .
- (٦) عباس محمود العقاد: اللغة الشاعرة (بيروت، منشورات المكتبة العصرية، د٠٠)، ص٨
- (۷) عبد الفتاح عثمان : نظریة الشعر فی النقد العربی القدیم (مصر ، مکتبة الشباب ، د۰ت)، ص ۱۱۹ .
- (A) ابن سنان الخفاجى : سر الفصاحة ، تحقيق عبد المتعال الصعيدى ( القاهرة ، مكتبة صبيح ، ١٤١م) ، ص ١٤١ .
- (٩) حازم القرطاجنى: منهاج البلغاءوسراج الأدباء، تحقيق محمد الخوجة، تونس: دار الكتب الشرقية، ١٩٦٦ م، ص٣٠، ٣١.
  - (١٠) أبو هلال العسكرى: ديوان المعانى ( القاهرة ، مكتبة المقدس ١٩٣٢ م) ج٢ ، ص٨٧ .
- (۱۱) قدامة بن جعفر : نقد الشعر ، تحقيق كمال مصطفى ( القاهرة مكتبة الخانجى ، د٠ت)، ص٢١ .
- (۱۲) ابن الأثير: المثل السائر، تحقيق أحمد الحوفي وبدوى طبانة (القاهرة، نهضة مصر ١٢) ، ج١، ص٠٤٠.
  - (١٣) حازم القرطاجني: مرجع السابق ، ٢٢٥.
  - (۱٤) الجاحظ: البيان والتبيين ، ج١ ، ص٧٠ ٧١.
- (۱۰) النعمان القاضي : أبو فراس الحمداني ، الموقف والتشكيل الجمالي ، ( القاهرة ، دار الثقافة ١٩٨٢م)، ص ٣٩٥٠م
- (١٦) يوسف نوفل: في الأدب السعودي "رؤية داخلية " (الرياض، دار الأصالة ١٩٨٤م) ص٣٦.
- (١٧) عبد المنعم تليمة: مدخل إلى علم الجمال الأدبي (القاهرة، دار الثقافة ١٩٧٨م)، ص٩٩.

- (۱۸) محمد زكى العشماوى: قضايا النقد الأدبى والبلاغة (القاهرة ، دار الكتاب العربى ، د ت ) ، ص ٢٤١ .
  - (۱۹) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص ٤١ ، ٤٢ .
- (۲۰) "دنا فتدلى ": إشارة إلى قوله تعالى فى سورة النجم: آية (٩) عن الرسول صلى الله عليه وسلم: (ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى) وهى منزلة فى القرب لم يبلغها سواه.
- (٢١) "ظلمات ثلاث": إشارة إلى قوله تعالى في سورة الزمر: آية (٦) عن الإنسان: "يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقاً من بعد خلق في ظلمات ثلاث ).
  - (۲۲) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص ٣٦.
- (٣٣) "إذ هما في الغار" ،" معنا الله فلا تحزن " إشارة إلى قول الله تعالى في سورة التوبة: آية (٤٠) خلال الحديث عن الهجرة: "ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا " والغار هو غار (ثور) بين مكة المكرمة والمدينة المنورة.
  - (۲٤) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١٠٠.
- (٢٥) " اهبطوا " : إشارة إلى قوله تعالى في سورة البقرة: آية (٣٦) ، (قلنا اهبطوا منها بعضكم لبعض عدو).
  - (٢٦) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٥٤ .
- (۲۷) "الشمس تجرى لمستقر" إشارة إلى قوله تعالى في سورة يس: آية (۳۸) (والشمس تجرى لمستقر العزيز العليم)
- (۲۸) **ملح أجاج**: إشارة إلى قوله تعالى فى سورة فاطر: آية: ( ۱۲) " وما يستوى البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح أجاج"
  - (۲۹) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص١٧٤.
- (٣٠) "روْحٌ وريحان" :إشارة إلى قوله تعالى في سورة الواقعة :آية (٨٩) ، (فروْحٌ وريحان وجنة نعيم ).
- (٣١) **لا غول**: الغول: الغائلة ، ما يغتال العقل، إشارة إلى قوله تعالى في سورة: الصافات: آية: (٣١) (لا فيها غولٌ ولا هم عنها يُنزفون).
  - (٣٢) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص ٢٩٠.
- (٣٣) "سبحان الذي أسرى به "إشارة إلى قوله تعالى في سورة الإسراء: آية (١) (سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله).
  - (۳٤) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٥٨ .
    - (۳۵) **حبا کنهی**: منح جو هری وحقیقتی.
      - (٣٦) غدقاً: كثيراً عميماً.

- (٣٧) "مريمى الرزق " إشارة إلى قوله تعالى فى سورة آل عمران:آية (٣٧) (كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب ).
  - (٣٨) عمر الأميرى: **ديوان قلب ورب**، ص٣٢.
- (٣٩) "منتهى" "سدرة "سدرة المنتهى إشارة إلى قوله تعالى في سورة النجم :آية (١٤) (عند سدرة المنتهى).
  - (٤٠) عمر الأميرى : **ديوان قلب ورب** ، ص ٤٠ .
  - (١٤) بالتي : إشارة إلى قوله تعالى في سورة: فصلت آية (٣٤) (ادفع بالتي هي أحسن).
    - (٤٢) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص١٨٠.
- (٣٤) "حقاً علينا": إشارة إلى قوله تعالى في سورة: الروم آية (٤٧) (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين ).
- (٤٤) "كنتم": إشارة إلى قوله تعالى في سورة: آل عمران آية (١١٠) (كنتم خير أمة أخرجت للناس).
  - (٥٤) قمينة : مؤنث قمين ، والقمين : الجدير الخليق .
  - (٤٦) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٣٢ .
  - (٧٤) "رجوع ": إشارة إلى قوله تعالى في سورة :البقرة آية (٥٦) (إنا لله وإنا إليه راجعون)
    - (٤٨) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٧٤ .
- (۹۶) "أدسى": إشارة إلى قوله تعالى فى سورة: الشمس آية (٧-١٠) ( ونفس وما سواها (٧) فألهمها فجور هاوتقواها (٨) قد أفلح من زكاها (٩) وقد خاب من دساها (١٠).
  - (٠٠) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٧٨ .
- (۱۰) "تجلى" إشارة إلى قوله تعالى في سورة: الأعراف آية (١٤٣) ( فلما تجلى ربه للجبل جعله دكاً وخر موسى صعقا )
  - (٢٥) عمر الأميرى: مع الله، ص١٢٣.
- (٥٣) "كشف الضر": إشارة إلى قوله تعالى في سورة: الأنبياء آية (٨٤ ) (وكشفنا مابه من ضر )
  - (٤٠) عمر الأميرى: **ديوان مع الله ،** ص١٢٤.
- (٥٥) "عين قلبى" إشارة إلى قوله تعالى في سورة: الحج آية (٤٦) ( أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي هي في الصدور"
  - (٥٦) ٥٦- عمر الأميرى: ديوان مع الله، ص١٤٩، ١٤٩٠ .

- (٥٧) "يتلظى" إشارة إلى قوله تعالى في سورة: المعارج آية (١٥) (كلا إنها لظي)
  - (۸م) عمر الأميري: **ديوان قلب ورب**، ص١٩٠.
- (۹۹) "بيت الرب" إشارة إلى قوله تعالى في سورة النور: آية (۳۵) (الله نور السموات والأرض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح المصباح في زجاجة الزجاجة كأنها كوكب ذرى يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدى الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم). حيث جاء في تفسير ابن كثير في معنى "الله نور السموات والأرض مثل نوره" أن المؤمن يجعل الإيمان والقرآن في صدره. تفسير ابن كثير: ص٦٥.
  - (٦٠) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص١٢٧ .
- (٦١) "شد الإزار" إشارة إلى الحديث النبوى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل العشر الأواخر من رمضان جدً وشدً المئزر: صحيح مسلم- الجزء الثاني- ص٧٨٨.
  - (٦٢) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص ٤١.
  - (٦٣) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٥٥ .
  - (٦٤) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٧٧ .
  - (٦٥) الخِلابات: جمع خِلابة وهي ما يسلب العقل.
    - (٦٦) المرير: الشديد.
    - (٦٧) عمر الأميرى: **ديوان مع الله**، ص٩٩.
      - (٦٨) خب: الخدَّاع.
    - (٦٩) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص١١٠.
    - (۷۰) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١٧٠.
  - (۷۱) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص ۲۱ .
  - (۷۲) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص ۲٤.
  - (۷۳) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص۳۰.
  - (۷٤) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٣٣ .
  - (٥٧) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص ٤٩.
    - (۷۹) عمر الأميرى :ديوان قلب ورب ، ص٣٠٠ .
    - (۷۷) عمر الأميرى: **ديوان قلب ورب**، ص٤٢.
    - (٧٨) عمر الأميرى: ديوان أذان القرآن ، ص ٢١ .
- (۲۹) نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر ، (بيروت دار العلم للملايين ، ۱۹۸۳)، ص٢٨٦.
  - (۸۰) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص١٧٠.

- (۸۱) عمر الأميرى: **ديوان قلب ورب** ،ص٣٦.
- (۸۲) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٤١.
- (۸۳) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٣٤.
  - (۸٤) عمر الأميرى: قلب ورب، ص١٣٠.
  - (۸۰) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٦٣.
- (۸٦) عمر الأميرى: **ديوان نجاوي محمدية** ، ص٦٦.
  - (۸۷) الموئل: المرجع والملجأ.
- (۸۸) نيرى: المراد من النير هنا: الغُل والقيد والنير في الأصل خشبة تقرن بها رقبة الثور لجر المحراث .
  - (۸۹) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٠٥.
    - (٩٠) القراح: الخالص الصافى .
      - (٩١) الصراح: النقى البيِّن.
    - (٩٢) طاح: تاه وأشرف على الهلاك.
    - (٩٣) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٥٦ .
  - (۹٤) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٢٨٠.
    - (ه) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٨.
  - (۹۹) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١١، ١٢.
    - (۹۷) سادر: السادر: المتحير التائه.
      - (۹۸) عيل: نفد.
  - (۹۹) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص ١٤٦ ، ١٥٠ ، ١٥٠ .
    - (۱۰۰) عمر الأميرى: ديوان مع الله، ص ١٥٣ ١٥٦.
      - (۱۰۱) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٤٢.
      - (۱۰۲) عمر الأميرى: ديوان مع الله، ص١٢٣.
      - (۱۰۳) عمر الأميرى: ديوان مع الله، ص٧٠ ٧١.
        - (١٠٤) لداتى : اللدات جمع لدة : مَن وُلد معك .
      - (١٠٥) عمر الأميرى: ديوان أذان القرآن ، ص٥٦ .
      - (١٠٦) عمر الأميرى: ديوان أذان القرآن ، ص٣٧ .
        - (۱۰۷) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٩٧ .
        - (۱۰۸) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص١٢٠.
        - (۱۰۹) ابن الأثير: المثل السائر، ج٢، ص٢٧٩.

- (١١٠) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٤٢.
- (۱۱۱) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٤٤ .
- (۱۱۲) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٥٤ .
- (١١٣) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٥٠ .
  - (۱۱٤) نفنی به: نتوجه إلیه دون سواه.
- (۱۱۰) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٥٦ .
- (۱۱٦) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٥٥ .
- (١١٧) عمر الأميرى :ديوان مع الله ، ص٥٩ .
- (۱۱۸) عمر الأميرى :ديوان مع الله ، ص١٢٨ .
- (١١٩) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١٩٠.
- (١٢٠) عبد القادر حسين- فن البلاغة الطبعة الثانية ١٤٠٥ هـ ١٩٤٨م، ص١٥٠٠ .
- (۱۲۱) الحسن بن عثمان بن حسين المفتى خلاصة المعانى تحقيق ودراسة د- عبد القادر حسين الناشرون العرب المملكة العربية السعودية ، ص ۲۳۰ .
- (۱۲۲) محمد علوان ونعمان علوان: دراسات في القرآن وعلومه ،ط۳ ،۲۲۱ هـ ۲۰۰۰ م ،ص ۲ ،۲۰ .
  - (١٢٣) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٦١ .
  - (۱۲٤) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٦٧.
  - (۱۲۰) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص١١٣.
  - (۱۲۲) عمر الأميرى: ديوان مع الله، ص٦٩.
  - (۱۲۷) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٩٣.
  - (۱۲۸) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٩٧.
  - (۱۲۹) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٩٨ .
  - (۱۳۰) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص١٠٥.
  - (۱۳۱) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص١٠٦.
  - (۱۳۲) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص١٤٤، ١٤٤٠.
    - (۱۳۳) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٣٤.
    - (۱۳٤) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٣٩.
      - (١٣٥) كبَت : خبت وانطفأت .
    - (١٣٦) عمر الأميرى: ديوان أذان القرآن ، ص ٢١ .
  - (۱۳۷) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٢٤.

- (۱۳۸) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٩٥.
- (۱۳۹) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٦٢.
  - (١٤٠) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٦٢.
  - (١٤١) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٦٣.
  - (١٤٢) عمر الأميرى: ديوان مع الله، ص٨٠٠.
  - (١٤٣) عمر الأميرى: ديوان مع الله، ص٨٤.
  - (۱٤٤) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٨٧.
  - (۱٤٥) عمر الأميرى: ديوان مع الله، ص٩٤.
  - (١٤٦) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٣٠٠.
    - (١٤٧) أزمنت: أزمن: طال عليه الزمن.
      - (١٤٨) شرِرّتَه: الشرة: الحدة.
  - (١٤٩) عمر الأميرى: ديوان أذان القرآن ، ١٨٧.
- (١٥٠) على رضا المرجع في اللغة العربية، نحوها وصرفها دار الفكر ج٢- ص١٣٠ .
  - (۱۰۱) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١٥٠.
  - (۱۵۲) عمر الأميرى :ديوان قلب ورب ، ص٢٢ .
    - (۱۵۳) عمر الأميرى : ديوان قلب ورب ، ۳۱ .
  - (۱۵٤) عمر الأميرى :ديوان نجاوى محمدية ، ص ٦١ .
    - (۱۰۰) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٢٩٠.
  - (١٥٦) شاعر الألوان ياطيف السنا :إشارة إلى ديوان الشاعر "ألوان طيف" .
    - (۱۵۷) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٤٤.
      - (۱۵۸) عمر الأميرى :ديوان مع الله ، ص١٨٣٠
    - (۱۵۹) عمر الأميرى: ديوان مع الله، ص١٢٠.
    - (١٦٠) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٥٨٥.
      - (۱۲۱) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١٧٠.
        - (۱۹۲) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص ٨١.
        - (١٦٣) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٩٨ .
        - (۱۲٤) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب ،ص٨.
    - (١٦٥) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص ٢١.
      - (١٦٦) الطّماح: الفجر والتطلع إلى السمو.
    - (١٦٧) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٢٥٠.

- (١٦٨) ضجة : التقوى : كناية عن ضجيج الحجيج .
- (١٦٩) عمر الأميرى: ديوان أذان القرآن ، ص١٠٧.
- (۱۷۰) عمر الأميرى: ديوان أذان القرآن ، ص١٢٨.
- (۱۷۱) عمر الأميرى: ديوان أذان القرآن ، ص ١٤١.
  - (۱۷۲) عمر الأميرى: ديوان مع الله، ص٧٩.
  - (۱۷۳) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص١٢٣.
  - (۱۷٤) عمر الأميرى: ديوان مع الله، ص١٨١.
  - (۱۷۰) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١٨٠.
    - (۱۷۲) بدارا: سریعاً.
  - (۱۷۷) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١٧٠.
- (۱۷۸) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٤٩.
  - (۱۷۹) يهصرني: يتدافع بي .
    - (١٨٠) أريج: عطراً فواح.
- (۱۸۱) أخال: الدارج إخال بكسر الهمزة، والقياس بفتحها وكلاهما صحيح، والفتح ألطف في الشعر .
  - (۱۸۲) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٣٠٠.
    - (۱۸۳) الدخل : الفساد
    - (١٨٤) السدى : المهمل الساقط من التكليف .
    - (١٨٥) بلهنية: البلهنية: الرخاء وسعة العيش.
  - (۱۸۹) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص١٧٣ ،١٧٣ .
- (۱۸۷) أثيرها: الأثير: مادة لا تقع تحت الوزن، تتخلل الأجسام، ويكون امتداد الصوت والحرارة بواسطة تموجاتها.
  - (۱۸۸) عمر الأميرى :ديوان مع الله ، ص٦٧ .
  - (۱۸۹) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٦٦ .
  - (۱۹۰) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١٥٠.
    - (۱۹۱) ناجماً: ظاهراً.
    - (۱۹۲) اللأي: التعب.
    - (١٩٣) يفتر: يلوح عليه الابتسام.
  - (۱۹٤) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١٦٠.
    - (۱۹۰) عمر الأميرى :ديوان قلب ورب، ص٤٢ .

- (۱۹۹) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص ٨٢.
  - (١٩٧) الريث: الإبطاء.
  - (۱۹۸) عمر الأميرى: ديوان مع الله، ص٥٦٠.
- (۱۹۹) عمر الأميرى :ديوان مع الله ، ص١٢٠ .
- (۲۰۰) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص١٣٤.
- (٢٠١) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١٦ .
- (۲۰۲) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١٩٠.
  - (٢٠٣) الجاحظ: الحيوان: ، ج٣ ، ص١٣١ .
  - (۲۰٤) قدامة بن جعفر : نقد الشعر ، ص١٤ .
- (۲۰۰) عبد القاهر الجرجانى: أسرار البلاغة ، تحقيق: محمود محمد شاكر ، ط۳، جدة: مطبعة المدنى ، ۱۹۹۲م ، ص۱۲۷ .
- (٢٠٦) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الاعجاز، (دار المعرفة للطباعة والنشر ١٩٧٨، ص٥١٥.
- (۲۰۷) ابن رشیق القیروانی : العمدة فی محاسن الشعر أدبه ونقده، بیروت: دار الجیل ، ۱۹۷۲، ج۱، ص۷۶.
  - (۲۰۸) القرطاجني: منهاج البلغاء: المرجع السابق ،ص١٢٠.
    - (۲۰۹) القرطاجني: السابق، ص۸۹.
- (۲۱۰) عبد القاهر الرباعى: الصورة الفنية في شعر أبي تمام (الأردن، جامعة اليرموك، ١٩٨٠ م)، ص ١٤٠.
- (۲۱۱) محمد على هدية: الصورة في شعر الديوانيين (مصر ، المطبعة الفنية ، ١٩٨٤م)، صحد على هدية : الصورة في شعر الديوانيين (مصر ، المطبعة الفنية ، ١٩٨٤م)،
- (۲۱۲) صبحى البستانى: الصورة الشعرية فى الكتابة الفنية (بيروت، دار الفكر ۱۹۸٦،م)، صبحى ٢٢٢.
- (۲۱۳) عز الدین اسماعیل: الشعر العربی المعاصر قضایاه وظواهره الفنیة والمعنویة ، ط۳، بیروت: دار الفکر العربی ، ۱۹۷۲ م، ص۱٤۳ .
- (۲۱۶) آرنست فیشر : ضرورة الفن ، ترجمة أسعد حلیم ( القاهرة ، الهیئة المصریة العامة للکتاب ، ۲۱۶) ، ص۳۸ .
  - (۲۱۰) روز غریب: تمهید فی النقد الحدیث (بیروت ، دار المکشوف ۱۹۷۱ م) ،ص۱۹۳ .
    - (۲۱٦) إيليا حاوى : فن الوصف ،ط٢ (بيروت ، دار الكتاب اللبناني ، ١٩٦٧ م)، ص١٤٠ .
- (۲۱۷) محمد غنيمى هلال: النقد الأدبى الحديث ، ط٤ ( القاهرة ،دار النهضة العربية ، ١٩٦٩ م)، ص١٣٢ .

- (۲۱۸) لطفى عبد البديع: التركيب اللغوى للأدب (القاهرة، دار النهضة المصرية ١٩٨٠م) ، ص١٩٨٠ .
- (۲۱۹) جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدى والبلاغي (مصر، دار المعارف ١٩٨٠م)، ص١٣٠٥م.
- (۲۲۰) على عشرى زايد: بناء القصيدة العربية الحديثة (القاهرة ، مكتبة دار العلوم ۱۹۷۹م)، ص ۷۹.
- (۲۲۱) على أبو زايد: الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي (مصر، دار المعارف ١٩٨٣م)، ص٠٥٥.
  - (۲۲۲) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٥٩.
  - (۲۲۳) عمر الأميرى :ديوان نجاوى محمدية ،ص٥٥.
    - (۲۲٤) يتفرس: تفرس: نظر وثبت نظره.
    - (۲۲۰) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٥٥.
    - (۲۲۲) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٥٥.
    - (۲۲۷) عمر الأميرى: ديوان مع الله ،ص٦٤.
    - (۲۲۸) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٤٩.
  - (۲۲۹) عمر الأميرى :ديوان نجاوى محمدية ،ص١٠
    - (۲۳۰) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٦٧.
    - (۲۳۱) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٩٠.
  - (۲۳۲) عمر الأميرى :ديوان نجاوى محمدية ، ص ۲۱.
  - (٢٣٣) الصّيد: وهو الرجل المرفوع الرأس مجداً واعتزازاً.
    - (۲۳٤) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ،ص٣٥.
      - (٢٣٥) أوامى: الأوام: الظمأ.
      - (٢٣٦) هيولى: هيولى الشيء: مادة تكوينه الأولى.
    - (۲۳۷) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٥٦ م
      - (۲۳۸) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٥١٠.
      - (٢٣٩) عمر الأميرى: ديوان مع الله، ص٧٢، ٧١.
        - (٢٤٠) النصار: الذهب.
        - (۲٤۱) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٨٨.
        - (۲٤٢) عمر الأميرى: ديوان مع الله، ص١١٧.
        - (۲٤٣) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب ،ص١٢.

- (۲٤٤) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١١.
  - (٢٤٥) قلة: القِلة: البغضاء
- (٢٤٦) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص١٣٧.
- (۲٤٧) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص١٧٢ -١٧٤.
  - (۲٤٨) عمر الأميرى: ديوان أذان القرآن ،ص٢١.
  - (٢٤٩) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٤٤،٥٥ .
- (٢٥٠) جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدى والبلاغي ، ص٢٢٠.
- (۲۰۱) ابن قتیبة : محمد بن عبد الله بن مسلم ، تأویل مشکل القرآن، شرح السید أحمد صقر ، ط۲ ، القاهرة : دار التراث ، ۱۹۷۳ ، ص۱۳۰
  - (۲۰۲) الجاحظ: البيان والتبيين: ج١ ،ص١٣٥٠.
- (۲۰۳) الآمدى : الموازنة : تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ( بيروت المكتبة العلمية ، 1988 م ) ، 0.00 ، 0.00 .
- (۲۰۶) ۲۰۳- عبد القاهر الجرجاني : **دلائل الإعجاز** ( دار المعرفة للطباعة والنشر ١٩٧٨ م) ، ص٥٣٠ .
  - (٥٥٠) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٦٤.
  - (٢٥٦) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص١١٦.
  - (۲۵۷) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص١٥.
    - (۲۰۸) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٣١٠.
    - (۲۰۹) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٣١ .
  - (۲٦٠) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٢٥.
    - (٢٦١) سورة الرعد، الآية : (٢٨)
  - (۲۲۲) عيسى الناعورى: أدب المهجر ،ط٣ ،دار المعارف مصر ، ١٩٧٧م ، ص ٩١٠ .
    - (٢٦٣) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب ،ص١٢ .
    - (۲۲٤) عمر الأميرى: ديوان أذان القرآن ، ص١٧.
- (۲۲۰) ماهر حسن فهمی: الصوت والصدی: در اسة فی شعر المتنبی، (قطر: دار المتنبی: ۱۹۹۱م)، ص۷.
- (۲۲۲) ابن رشیق القیروانی: العمدة فی محاسن الشعر أدبه ونقده (بیروت: دار الجیل ۱۲۹۲) ، ج۱، ص۲۸۲.
  - (۲۲۷) قدامة بن جعفر : نقد الشعر ، ص۱۰۷.
  - (٢٦٨) جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدى والبلاغي: مرجع سابق ، ص١٨٨.

- (٢٦٩) ابن رشيق: العمدة ، ج٢ ، ص٢٩٤.
- (۲۷۰) الجاحظ ، البيان والتبيين ، ج٤ ، ص٨٤.
- (۲۷۱) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٩٦ .
- (۲۷۲) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٩٩.
- (۲۷۳) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٩.
- (۲۷٤) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١١.
- (۲۷۰) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٣٦ .
  - (۲۷٦) رانية: ناظرة.
- (۲۷۷) عمر الأميرى: **ديوان نجاوى محمدية**، ص٣٥.
- (۲۷۸) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٣٤.
- (۲۷۹) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص ٦٠٠
  - (٢٨٠) عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز ، ص٥٧ .
    - (۲۸۱) المرجع السابق: ص٥٢.
    - (۲۸۲) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٣١٠.
    - (۲۸۳) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٢٦.
    - (۲۸٤) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١٩٠.
    - (۲۸۰) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١٢.
  - (۲۸۹) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٣٦.
    - (۲۸۷) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص ٤١.
      - (۲۸۸) **زکت**: نمت وزادت .
    - (۲۸۹) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١٢.
    - (۲۹۰) محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي، ص٥٤٥.
- (۲۹۱) بدوى طبانة: التيارات المعاصرة في النقد الأدبى ، ط۲ ، ( القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ۱۹۷۰ م) ، ص۳۰۶ .
  - (۲۹۲) ابن عبد ربه : العقد الفريد ، (بيروت : دار الكتاب العربي ، ۱۹۸۲م) ، ج۲ ، ص۷۷ .
- (۲۹۳) إبراهيم أنيس: **موسيقى الشعر**، ط٥، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨١م)، ص١٧٠.
  - (۲۹٤) محمد غنيمي هلال: النقد الأدبي، ص٤٨٦.
- (۲۹۰) أحمد الشايب: أصول النقد الأدبى ، ط٨، ( القاهرة: مكتبة النهضة المصرية، ١٩٧٣م)، ص٣٠٢.

- (٢٩٦) عبد الكريم العلاف: الطرب عند العرب ، ط٢، (بغداد مطبعة أسعد ، ١٩٦٣م) المقدمة ، ص ظ.
  - (۲۹۷) ابن رشيق : العمدة، ج٢ ، ص٢١١ ٣١٥ .
  - (۲۹۸) أبو فرج الأصفهاني: الأغاني، مصر: دار الكتب المصرية، ۱۹۲۹م، ج۹، ص۱۰۹.
    - (۲۹۹) ديوان حسان بن ثابت: تحقيق سيد حنفي حسنين ، ورد البيت على النحو التالى: تغن في كل شعر أنت قائله إن الغناء لهذا الشعر مضمار. ، ٢٨٠ .
- (۳۰۰) محمد النویهی: الشعر الجاهلی ، منهج فی در استه وتقویمه ، ( القاهرة :دار القومیة للطباعة والنشر ،د.ت ) ، ج۱، ص۳۹ .
  - (۳۰۱) ابن جنی: الخصائص ، ج۲ ، ص۲٤٥.
  - (٣٠٢) ابن الأثير: المثل السائر، ج١، ص١٥٠.
- (۳۰۳) ابن سنان الخفاجى : سر الفصاحة ، ط۱ ، (بيروت : دار الكتب العلمية ، ۱۹۸۲م)، ص٥٥.
- (٣٠٤) عبد المنعم تليمة: مداخل إلى علم الجمال الأدبى، القاهرة: دار الثقافة، ١٩٨٧ م، ص١٩٨٠.
- (۳۰۰) إبراهيم عبد الرحمن: قضايا الشعر في النقد الأدبي ،ط٢، (بيروت: ، دار العودة ١٩٨١)، ص٣٦.
  - (٣٠٦) صلاح عبد الحافظ: الصنعة الفنية في شعر المتنبي ، ص٢٣٢
    - (۳۰۷) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص ٦١ .
    - (۳۰۸) عمر الأميرى: ديوان مع الله، ص٥١ .
    - (٣٠٩) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٥٥.
    - (٣١٠) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٢٢.
    - (٣١١) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص١٦٧ -١٦٨.
      - (٣١٢) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص ٩٤.
      - (٣١٣) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٨.
        - (٣١٤) فذاً: الفذ: المتفرد في مكانته.
      - (٣١٥) سؤله: السؤل: ما يسأله الإنسان ويطلبه.
      - (٣١٦) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١٢.
      - (٣١٧) عمر الأميرى: ديوان أذان القرآن، ص ٢١.
        - (۳۱۸) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١٥.
          - (٣١٩) البون: المسافة.

- (٣٢٠) لاعج: المشتد المحرق.
  - (۳۲۱) أهمى: ضعف.
- (٣٢٢) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٥٩.
  - (٣٢٣) منبلجي: بلج الصبح بلوجاً: أسفر فأنار .
    - (۳۲٤) عمه: حار وتردد.
    - (٣٢٥) جدد: الطريق المستوية.
    - (٣٢٦) أدلج : سار من أول الليل .
    - (٣٢٧) أبلس: سكت لحيرة أو انقطاع حجة.
  - (۳۲۸) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٩١ .
  - (٣٢٩) العقاب: جمع عقبة وهي المرقى الصعب.
  - (٣٣٠) عمر الأميرى: ديوان مع الله ،ص١٢١.
    - (٣٣١) أوام: الأنوام: الظمأ.
    - (٣٣٢) الخواء: الخلاء والفراغ.
- (٣٣٣) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٤٩.
  - (۳۳٤) سواجم: مرسلات الدمع.
    - (٣٣٥) الخنى: الفحش.
  - (٣٣٦) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٨٣.
  - (٣٣٧) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص ٤٩ .
  - (٣٣٨) عمر الأميري : ديوان مع الله، ص٤٥.
  - (٣٣٩) عمر الأميرى: ديوان مع الله، ص٥٩ .
  - (٣٤٠) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٦٣ .
  - (٣٤١) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٧٢ .
  - (٣٤٢) عمر الأميرى : ديوان مع الله ،ص٧٦.
  - (٣٤٣) عمر الأميرى : ديوان قلب ورب ،ص١٠٠.
  - (۳٤٤) عمر الأميرى : ديوان قلب ورب ،ص١٠.
  - (۳٤٥) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص١٠٠.
  - (٣٤٦) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٩.
- (٣٤٧) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٢٤.
- (٣٤٨) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص ٤٢.
- (٣٤٩) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٤٦ .

- (۳۵۰) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص ٢٤.
  - (۳۰۱) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٢٠٠.
  - (۲۰۳) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٢٠٠.
  - (۳۰۳) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٢٥.
    - (٣٥٤) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٧٨ .
    - (٥٥٥) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص١٠٥ .
- (٣٥٦) عمر الأميرى : ديوان نجاوى محمدية ، ص٣٣ .
  - (۳۵۷) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٩٥.
    - (٣٥٨) عباس العقاد: اللغة الشاعرة ، ١٦٠٠.
  - (۳۵۹) عمر الأميرى: ديوان مع الله، ص١١٠.
- (٣٦٠) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص ١٣٦، ١٣٧، ١٣٨ .
  - (٣٦١) ابن رشيق: العمدة ، ج١ ، ١٧٣٠.
  - (٣٦٢) قدامة بن جعفر : نقد الشعر ، ص٦٠ .
  - (٣٦٣) حازم القرطاجني: منهاج البلغاء ، ص٢٨٤ .
    - (٣٦٤) ابن الأثير: المثل السائر، ص٩٧.
- (٣٦٥) النعمان القاضى : شعر التفعيلة والتراث ، ( القاهرة : دار الثقافة ، ١٩٧٧م) ، ص٨٧ .
  - (٣٦٦) عمر الأميرى: ديوان مع الله ،ص٤٨.
  - (٣٦٧) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٥١ .
    - (٣٦٨) عمر الأميرى: ديوان مع الله، ص٥٣.
  - (٣٦٩) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٥٦ .
  - (۳۷۰) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٦٢ .
  - (۳۷۱) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٩٧ .
  - (۳۷۲) ابراهیم أنیس: موسیقی الشعر ، ص۱۲ .
- (٣٧٣) رجاء عيد: التجديد الموسيقى فى الشعر العربى ، ( الإسكندرية: منشأة المعارف ، ١٩٨٧م ) ، ص٩ .
- (۳۷٤) حسنى عبد الجليل يوسف: موسيقى الشعر العربى، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٩م)، ص١٥٠.
  - (٣٧٥) ابن رشيق: العمدة ، ج١ ،ص١٣٤ .
- (۳۷٦) ابن طبا طبا ( محمد العلوى ) : عيار الشعر ، تحقيق عباس الساتر ، ( بيروت : دار الكتب العلمية ، ۱۹۸۲م) ، ص ۲۱ .

- (۳۷۷) حازم القرطاجني: منهاج البلغاء، ص٢٦٦.
  - (۳۷۸) ابن طباطبا: عيار الشعر، ص١١.
- (۳۷۹) ابن رشد: تلخيص كتاب أرسطو طاليس في الشعر ،تحقيق محمد سليم سالم (القاهرة: المجلس الأعلى للشؤن الأكاديمية ، ۱۹۷۱م) ، ص ۲۱۱ .
  - (۳۸۰) السابق ، ص۲۳۲ .
- (۳۸۱) محمد النويهي: الشعر الجاهلي ،منهج دراسته وتقويمه ، ( القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر )، ج١ ، ص ٦٦ .
  - (٣٨٢) إبر اهيم أنيس: **موسيقى الشعر**، ص١٧٧.
  - (٣٨٣) شوقى ضيف: في النقد الأدبي ،طه ، القاهرة: دار المعارف ١٩٧٦م، ص١٥٢.
    - (۳۸٤) إبراهيم أنيس: في موسيقي الشعر، ص١٧٧.
- (۳۸۰) عز الدین إسماعیل: التفسیر النفسی للأدب، بیروت: دار العودة، دار الثقافة، ۱۹۲۲م، مص۲۰۰.
- (۳۸٦) حسنى عبد الجليل يوسف: نقلها في كتابه موسيقى الشعر العربي عن كتاب مبادىء النقد الأدبي لريتشارد، ص١٩٤٠.
  - (٣٨٧) الرافعي : وحي القلم ، ( القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى ، د.ت ) ، ج٣ ، ص٢٨٥ .
- (۳۸۸) على يونس: نظرة جديدة فى موسيقى الشعر العربى الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1940م، ص١١٤ .
  - (۳۸۹) المرجع السابق، ص١١٥.
- (٣٩٠) عبد العزيز عتيق : علم العروض والقافية ، بيروت :دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، ص ٨٠٠
- (٣٩١) عبد الله الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، الجزء الأول ، ط٤ ، الخرطوم ١٩٩١ م، الناشرون: جامعة الخرطوم للنشر ، الطابعون: مطبعة جامعة الخرطوم ، ص١٥٨ .
  - (۳۹۲) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص ۲۱ ۲۲ .
    - (٣٩٣) الغل : القيد .
  - (٣٩٤) الرزاح: العبء الرزاح، الذي يثقل على الكاهل حمله.
    - (۳۹۰) دستى: أفسد وأغوى .
      - (٣٩٦) سُلاف : خمر .
      - (٣٩٧) الشر: الغزير.
    - (٣٩٨) القراح: الخالص الصافى.

- (٣٩٩) عبد الله الطيب: مرجع سابق ، ص١٥٨.
- (٤٠٠) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٣٦ .
  - (٤٠١) على يونس: مرجع سابق ، ص١٠٨٠.
- (٤٠٢) عمر الأميري: ديوان نجاوي محمدية ،ص٥٥.
  - (٤٠٣) الجدا: الكرم والعطاء.
  - (٤٠٤) ضجة : كناية عن ضجيج الحجيج .
  - (٥٠٤) على يونس ،مرجع سابق،ص١٠٩ .
  - (٤٠٦) عمر الأميرى: ديوان مع الله ،ص١٠٠٠
  - (٤٠٧) عبدالله الطيب: مرجع سابق ، ص٣٨٣.
  - (٤٠٨) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص ٤١.
    - (٤٠٩) على يونس: مرجع سابق ، ص١١٤.
  - (٤١٠) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٥١ .
    - (۱۱) على يونس: مرجع سابق ،ص١١٤.
  - (٤١٢) عمر الأميرى: ديوان مع الله، ص٥٥.
  - (۱۱۶) على يونس: مرجع سابق ، ص١١٤.
  - (۱۱٤) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٢٨.
    - (10) مهيضاً: المهيض ، المنكسر .
    - (۱۱۶) على يونس: مرجع سابق ، ص١٠٣٠.
  - (٤١٧) عمر الأميرى: ديوان قلب ورب، ص٤٦ .
    - (۱۱۸) على يونس : مرجع سابق ،ص١٠٣٠ .
    - (٤١٩) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص٦٣.
    - (٤٢٠) عبد الله الطيب :مرجع سابق ،ص١٨٢
- (٤٢١) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص ٤١.
  - (٢٢٤) خضم: الخضم: البحر المتدافع الموج.
    - (٢٣٤) آل: الآل والهال: السراب.
      - (٤٢٤) جَنانى: الجَنان: القلب.
  - (٤٢٠) على يونس: مرجع سابق ، ص١٠٥٠.
  - (۲۲۶) عمر الأميرى ديوان نجاوى محمدية ، ص ۲۷ .
    - (۲۷) على يونس: مرجع سابق ، ص١٠٦.
  - (٤٢٨) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ،ص٨٤.

- (۲۹) اكتظت : امتلأت وضاقت بالناس لكثرتهم .
  - (۲۳۰) على يونس: مرجع سابق ، ص١٠٦.
- (٤٣١) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ، ص٢٧.
  - (۴۳۲) على يونس: مرجع سابق، ص١١٢.
  - (۲۳۳) على يونس: مرجع سابق ، ص١١١.
  - (٤٣٤) عبد الله الطيب: مرجع سابق ، ص١٢١.
- (٣٥٤) التنوخى : كتاب القوافى : تحقيق عونى عبد الرؤوف ، ط٢ ، ( القاهرة : مكتبة الخانجى ، ١٩٧٨م ) ، ص٥٥- ٦١ .
  - (٤٣٦) إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر ، ص٢٤٦.
    - (۳۷) ابن رشيق: العمدة، ج١، ص١٥١.
- (٤٣٨) محمد عربى عبد الرؤوف: القافية والأصوات اللغوية ، (القاهرة: مكتبة الخانجى ، (١٩٧٧م)، ص٩٠٠م.
  - (٣٩٤) حازم القرطاجني: منهاج البلغاء ، ٢٧١.
- (٤٤٠) التبريزى : الوافى فى العروض والقوافى ، تحقيق عمر يحيى وفخر الدين قباوة ، ط٣ ، (دمشق : دار الفكر ، ١٤٩٥م)، ص١٤٩ .
- (۱۶۱) محمد زغلول سلام: النقد الأدبى الحديث، أصوله واتجاهات رواده، ط٤، (القاهرة: دار النهضة العربية، ١٩٦٩م)، ص٦٩٠.
- (٤٤٢) محمد بدوى : أسس النقد الأدبى عند العرب ، ( القاهرة : دار نهضة مصر للطباعة والنشر ، ١٩٧٩م) ، ص٣٤٦ .
- (۴۶۳) صفاء خلوصى : فن التقطيع الشعرى والقافية ، (بغداد : منشورات مكتبة المتنبى ، ۱۹۷۷م) ، ص ۲۱۰م .
  - (٤٤٤) السابق: ص٢١٦.
  - (ه؛) عمر الأميرى :ديون نجاوى محمدية ، ص٣٦ .
    - (٤٤٦) عمر الأميرى : ديوان قلب ورب ، ص١٤ .
      - (٤٤٧) التنوخي : كتاب القوافي ، ص١٠٦ .
      - (٤٤٨) عمر الأميرى :ديوان مع الله ، ص٦٥ .
    - (٤٤٩) اخترام: اخترمت المنية القوم: استأصلتهم.
      - (٥٠٠) رضوان: خازن الجنة.
        - (١٥١) مالك : خازن النار .
          - (٢٥٤) الآلاء: النعم.

- (٥٣) خِلابة: الخداع.
- (١٥٤) عمر الأميرى :ديوان مع الله ، ص٣٤ .
- (٥٥٤) عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ،ص ٤١.
  - (۲۰۶) عمر الأميرى: ديوان مع الله ،ص١٢١.
  - (۲۰۱) صفاء خلوصى: فن التقطيع ، ص٢١٦.
  - (۸۰۸) عمر الأميرى :ديوان نجاوى محمدية ،ص٢٤ .
    - (۴۰۹) عمر الأميرى : ديوان قلب ورب ص٢٨.
    - (٤٦٠) عمر الأميرى : ديوان قلب ورب ص ٣٤ .
    - (۲۱۱) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٨٦ .
    - (٤٦٢) عمر الأميرى :ديوان قلب ورب ،ص٤٢ .
      - (٤٦٣) صدى: العطش.
      - (٤٦٤) طوى: الطوى: الجوع.
- (٤٦٥) المعرى: لزوم ما لا يلزم (اللزوميات)، (بيروت: دار صادر، دبت)، ١٣٧٠.
  - (٤٦٦) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٨٠٠
  - (٤٦٧) عمر الأميرى : ديوان نجاوى محمدية ، ص٣٢ .
    - (۲۸) ابن الأثير: المثل السائر، ج١، ص٦٠٠
  - (٤٦٩) صلاح عبد الحافظ: الصنعة الفنية في شعر المتنبي ، ص٢٩٠.
- (٤٧٠) العسكرى (أبو هلال): الصناعتين، تحقيق مفيد قميحة، ط٢، (بيروت: دار الكتب العلمية، ١٩٨٤م) ص١٣٩٠.
  - (٤٧١) سليمان البستاني : مقدمة الإلياذة ( مصر : مطبعة الهلال ، ١٩٠٤م ) ، ص٩٧ .
    - (۲۷۲) عمر الأميرى :ديوان قلب ورب ص٣٧ .
    - (٤٧٣) فَرَق : الفرق : الجزع واشتداد الخوف .
    - (٤٧٤) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص١٥٣ .
    - (٤٧٥) إبراهيم أنيس: موسيقى الشعر، ص٢٦٠.
    - (٤٧٦) صفاء خلوصى: فن التقطيع الشعرى والقافية ، ص٢١٧ .
      - (٤٧٧) إبراهيم أنيس: مرجع سابق ، ص٢٦٠.
        - (٤٧٨) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص ٢٤ .
        - (٤٧٩) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٦٥ .
- (٤٨٠) محى الدين رمضان : في صوتيات العربية عمان :مكتبة الرسالة الحديثة ، ص١٢٩ ١٢٢

- (٤٨١) إبر اهيم أنيس : الأصوات اللغوية ، مكتبة الأنجلو المصرية -ط٤ ،ص٢١ .
- (۴۸۲) محمد محمد داوود : العربية وعلم اللغة الحديث ،دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع القاهرة ۲۰۰۱، ص۱۲۳ .
  - (٤٨٣) عمر الأميرى : ديوان نجاوى محمدية ، ص٥٦ .
    - (٤٨٤) عبد العزيز عتيق: مرجع سابق، ص١٤٣.
      - (٤٨٠) عمر الأميرى: ديوان مع الله ، ص١٨١.
  - (٤٨٦) عمر الأميري: ديوان نجاوي محمدية ، ص٥٣ .
    - (٤٨٧) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٦٣ .
    - (٤٨٨) عمر الأميري: ديوان مع الله، ص٦٩.
  - (٤٨٩) أسعد على : تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي ،البنان : دار النعمان ١٩٦٨ م،ط١ ،ص٦٤ .
    - (٤٩٠) عمر الأميري : ديوان مع الله ، ص١٠٣ .
    - (٤٩١) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص١١٩ .
    - (٤٩٢) محى الدين رمضان : في صوتيات العربية، ص١٦٠ .
      - (٩٩٣) إبراهيم أنيس : الأصوات اللغوية ، ص٢٤ .
      - (۱۹۶) عمر الأميرى : ديوان قلب ورب ، ص٣٦ .
      - (ه ۹ ٤) عمر الأميرى : ديوان قلب ورب ،ص٥٤ .
      - (٤٩٦) عمر الأميرى :ديوان قلب ورب ، ص ٢١٠ .
        - (٤٩٧) مريج: المريج: الملتبس.
          - (٩٩٨) الغرير: القليل التجربة.
        - (۴۹۹) عمر الأميرى : ديوان قلب ورب ص٤٣.
          - (۰۰۰) أجهش: جاش وتحركت نفسه.
        - (٥٠١) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٩٩ .
        - (٥٠٢) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٩١ .
    - (۵۰۳) محى الدين رمضان : في صوتيات العربية ،ص١٣٢.
      - (٥٠٤) إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية ، ص٦١ .
        - (٥٠٠) عمر الأميرى :ديوان مع الله ، ص٥٥ .
        - (٥٠٦) عمر الأميري :ديوان مع الله ،ص ٨٢ .
      - (٥٠٧) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص١٦٨ ، ١٦٨ .
        - (۰۰۸) عمر الأميرى : ديوان قلب ورب ، ص٣٤ .
          - (٥٠٩) عمر الأميرى :ديوان مع الله ، ص٩٠ .

- (۱۰) عمر الأميرى :ديوان نجاوى محمدية ، ص٣٨ .
  - (٥١١) الثّبت: الحجة.
  - (۱۲۰) عمر الأميرى :ديوان قلب ورب ، ص١٣٠
    - (١٣٥) الكؤود: الصعب المرتقى.
    - (١٤) الحران: التوقف حين يطاب الجرى.
      - (٥١٥) الصعود: الصاعد.
- (٥١٦) عمر الأميرى :ديوان نجاوى محمدية ، ص٢٤ .
- (۱۷ه) إبراهيم رجب: البنية الصوتية ودلالتها في شعر عبد الناصر صالح ، ۲۰۰٤م ، ص٣٦.
  - (۱۸) محى الدين رمضان : في صوتيات العربية ،ص١٣٧ .
    - (١٩٥) إبراهيم أنيس : الأصوات اللغوية ، ص٢١ .
      - (٥٢٠) المرجع السابق ، ص٢٤.
      - (۲۱) عمر الأميرى :ديوان قلب ورب ، ص٨.
    - (۵۲۲) عمر الأميرى :ديوان قلب ورب ،ص٣١ .
      - (۹۲۳) عمر الأميرى : ديوان مع الله ، ص٩٧ .
  - (٥٢٤) أسعد على: تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي ، ص٦٤ .
    - (٥٢٥) عمر الأميرى :ديوان نجاوى محمدية ، ص١٩٠
      - (٢٦٥) غواش : جمع غاشية ، وهي الغطاء .
      - (۲۷) عمر الأميرى :ديوان مع الله ، ص١٥٣ .
    - (۲۸ه) عمر الأميرى :ديوان نجاوى محمدية ، ص٤٧ .
      - (۲۹ه) العميد: الذي هدّه العشق.
      - (۵۳۰) إبراهيم رجب : مرجع سابق ، ص۳۱ .
      - (٣١٥) إبراهيم أنيس : الأصوات اللغوية، ص٧٦ .
        - (۵۳۲) إبراهيم رجب: مرجع سابق ، ص۳۲.
  - (٥٣٣) محمد محمد داوود: العربية وعلم اللغة الحديث ، ص١٢٦ .

# 12/12/

تبين لنا فيما سبق أن القيم الروحية في شعر عمر بهاء الدين الأميري يصعب تحديدُها لأنها تنتمي إلى عالم روحي مطلق ، إلا أن الملاحظة التي يمكننا تسجيلها هي أن الشاعر بذل جهداً تجاه التعبير عن هذه القيم بأسلوب فني جميل ناتج عن تجربة .

فلم يكن شعره مجموعة من الصفات والقيم مثل غيره من الشعراء، بل جاء تعبيراً عن أثر هذه القيم والصفات، وهذا هو أهم مظاهر التميز الذي ميزته عن غيره من الشعراء .

وكان جهد الأميري في ذلك متبايناً في وسائله متعدداً في الطرائق متنوعاً في التجارب.

وكان للشعر الروحى الذى سلكه الأميرى أهمية فى تعزيز القيم الروحية فى الشعر العربى ،بحيث مثل قوة دفع لهذا الشعر دون الوصول إلى ظواهر فنية تتعارض مع النهج الإسلامى فى التعامل مع العالم الروحى.

ومع أن الشعر الروحى يحتاج إلى مزيد من التأمل وشيء من الفلسفة ، إلا أن الأميرى قد نجح فى أن يتعامل مع ذلك بفكر ناضج وأسلوب بعيد عن التعقيد اللفظى ، والتزم خاصية التخييل وكل ما من شأنه أن يدفع نحو التفكير المتواصل والتأمل العميق فى عمله الشعرى .

وبما أن الأميرى ينتمى إلى الثقافة الإسلامية ، والعقيدة الصحيحة ، فقد ارتبطت هذه القيم بمحتوى إسلامي يتوافق مع ثقافته وحضارته الإسلامية .

ويمكن حصر أهم النتائج التي توصلت إليهاالدر اسة فيما يلي :-

- ١) إن البحث في الأدب الروحي ، يحتاج إلى دراسة متأنية ، فهو أدب من لون خاص .
- تمتع الأميرى بخيال خصب ، ينم عن مقدرة فنية كبيرة ، وسعة أفق ، مكنته من نقل
   أحاسيسه وانفعالاته إلى وجدان المتلقى .
- إن الأميرى ليس شاعراً صوفياً ، بل شاعر وحي ينطلق من العالم الروحي ولكنه غير
   منفصل عن الواقع كشعراء المتصوفة .
  - ع) تميزت تجربة الشاعر بالعمق والقدرة على سبر أغوار النفس الإنسانية .
    - خصوبة العاطفة ، وقوة الشعور ، وعمق الوجدان في شعره .
  - رقة الألفاظ ، وصدورها عن نفس مطبوعة ، عاشت التجربة بكل جوانبها .
  - ٧) تميز شعره بالصدق المؤثر والتصوير الشعرى الذي يدفع للتأمل والتفكير المتواصل.

الغموض في شعر الأميري يرجع بدرجة أساسية إلى الصورة الفنية التي يشكلها الشاعر
 وليس إلى دلالة الألفاظ ، فالبراعة الفنية ترجع إلى طريقة تشكيله للصورة الفنية .

# Praise be to God, the Cherisher and Sustainer of the Worlds, Peace and Prayers be On Supervised Messengers

The title of this study is about the spiritual values in the poetry of Omar Bahaeddin Al-Ameeri

It comes in three chapters, prelude and Conclusion. The prelude contains the political life, social life, cultural life and economic life in the age of the poet, coinciding with the emergence of the poet and a profile of his life.

#### The first chapter:

The poetry and spiritual values which contains the concept of values and the concept of the soul and the relationship between the spiritual values and poetry and the development of spiritual poetry

#### Firstly: Political life

I explained here the Syrian political circumstances since the French occupation to the present day. I tried to show how the internal political conditions of Syria, and how it passed in political volatility which caused to weaken its internal.

#### Secondly: The social life

Explained here the most important problem which was Syria suffered from, namely the problem of social incoherence among the people of the same society due to the differences of sectarianism and racialism.

#### Thirdly: The cultural life

Illustrated some reasons which weakened the Syrian Scientific life and the role of the Arabic athenaeum in raising the level of the scientific and cultural concerning the Syrian society.

#### **Fourthly: Economic life:**

Illustrated the economic realities which Syria faced where as Syria had undergone several stages of economic. Here I talked also about the life of the poet Omar Bahaeddin Al-Ameeri and the multiple stages of which he undergone.

## The first chapter: Poetry and spiritual values

Illustrated the concept of values, concept of soul, and the relationship between the spiritual values and the poem in addition to the development of the spiritual poem.

## **Firstly: Concept of values:**

Demonstrated the meaning of values linguistically and terminologically and the characteristics of values and its functions and sources.

# **Secondly: Concept of the spirit**

Talked about the qualities of the soul and the difference between the soul and spirit

# Thirdly: The relationship between the spiritual values and the poetry:

Demonstrated the vision of Islam to the poetry, poetry in West and Arab.

#### Fourthly: Development of the spiritual poetry:

Talked about the development of the spiritual poetry since pre-Islam and modern time.

#### The second chapter: illustrated the following spiritual values:

- 1. Relationship with God.
- 2. The beauty.
- 3. Freedom.
- 4. Love.
- 5. Happiness.
- 6. Certainty.
- 7. Faithfulness.
- 8. Sublimity.
- 9. clarity.
- 10. The will.
- 11. Patriotism

#### The third chapter: The technical study for his poetry

Demonstrated the followings:

- 1. The language and style. Concept of poem language, poet language dictionary, repetition, contradiction and method of inquiry. Style of pronouns and appeal.
- 2. Image and imagination. Metaphor, analogy and metonymy
- 3. Music and rhythm internal and external music

It is worth to mention that this study is the first one of its type and because it has never been conducted by methodic studies in its subject in order to follow up its pace so that I can start from where it ended. So, the suffering was sever and the mistake are possible. But as a matter of fact I did not save any effort concerning this study.

Once again I assure that neither effort nor time was saved regarding this study. I did my best in preparing and completing this research and strived in analysis and extraction. If succeeded that is from Fadalla, if not I tried to reach the reality and truth.

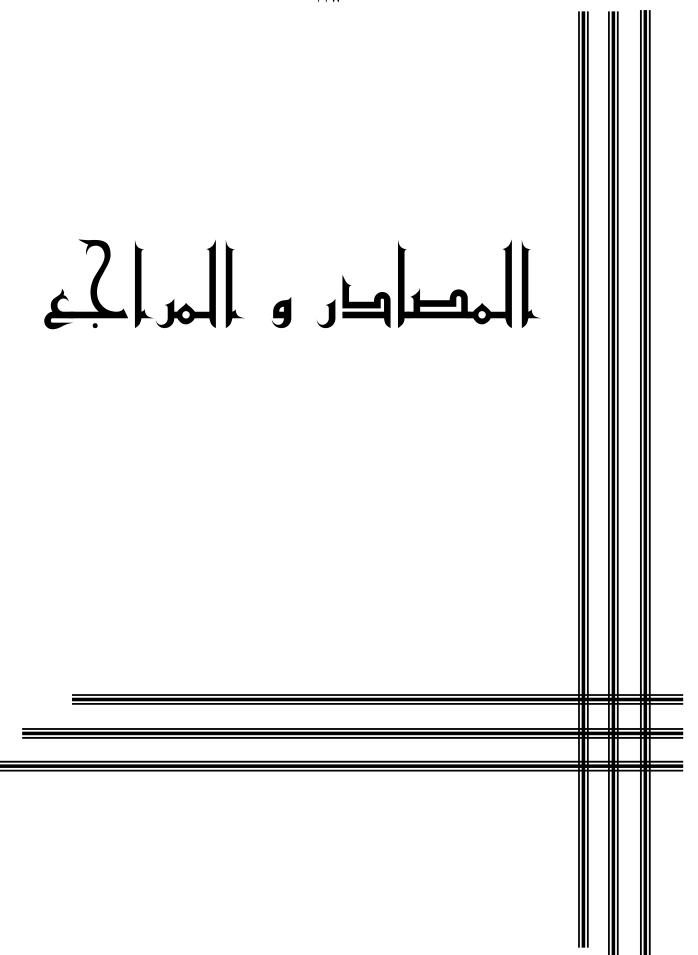

# أولاً: القرآن الكريم وتفسيره:

- ۱- البغوى: تفسير البغوى- المسمى معالم التنزيل للإمام أبى محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوى الشافعى ، تحقيق عبد الرازق المهدى ، (بيروت: دار احياء التراث ، ١٤٢٠ هـ ١٠٢٠ ).
- ۲- فخر الدين الرازى: التفسير الكبير، (دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، تاريخ النشر
   ۱۹۷۸، م).
- ٣- ابن كثير: تفسير الإمام العظيم الجليل الحافظ عماد الدين أبى الفداء اسماعيل بن كثير القرشى الدمشقى تحقيق محمد السيد أحمد، وجيه محمد أحمد، مصطفى فتحى عبد الحكيم، سيد إبر اهيم صادق، (دار الحديث القاهرة ١٤٢٣هـ ٢٠٠٢م).

# ثانياً:السنة وشروحها:-

- ١- مسند أحمد : (مؤسسة قرطبة بالقاهرة) .
- ۲- صحیح البخاری : محمد اسماعیل البخاری ، تحقیق مصطفی البغا ، (ط۳ ، دار ابن کثیر ۱٤۰۷هـ ).
  - ٣- سنن الترمذي : تحقيق أحمد شاكر وآخرون (بيروت : دار احياء التراث) .
- عبد المؤلف سليمان بن الأشعث السجستاني تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد، (دار الفكر).
- مستخرج الطوسى: لأبى على الحسن بن نصر الطوسى تحقيق -أنيس الأندنوسى- (ط١، مكتبة الغرباء ١٤١٥ هـ).
- ٦- مسلم بن حجاج النيسابورى: صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى (بيروت: دار احياء التراث).
- ٧- سنن النسائى: أحمد بن سعيد النسائى تحقيق أحمد عبد الفتاح أبو غدة ، (مكتبة المطبوعات بحلب).

#### ثالثاً: الدواوين: -

- ١- أمية بن أبى الصلت : ديوان أمية بن أبى الصلت ، (بيروت المطبعة الوطنية ، ١٩٣٤م ) .
  - ٢- إيليا أبوماضى : ديوان الجداول ، (بيروت : مطبعة مرآة الغرب) .
- ٣- بشار بن برد: ديوان بشار بن برد، (الجزائر، الشركة التونسية الجزائرية، ١٩٧٦م).
  - ٤- أبو تمام: ديوان أبي تمام، (بيروت المطبعة الأدبية).

- دو الرمة: ديوان ذى الرمة ، شرح الإمام أبى نصر الباهلى ، تقديم وتحقيق واضح الصمد المجلد الثانى ، (بيروت دار الجيل ، ط١ ، ١٤١٧ هـ ١٩٩٧م ).
  - ٦- زهير بن أبي سلمي : شرح الديوان ، (القاهرة : مطبعة دار الكتب المصرية ١٩٤٤م ).
    - ٧- عبد الرحمن بدوى: شهيدة العشق الإلهي ، (وكالة المطبوعات ١٩٧٨م).
      - ٨- ابن عربى: (محى الدين) ، الديوان الأكبر ، (دار مكتبة ليبيون).
    - ٩- عمر الأميري: ديوان مع الله ، (ط٢ ، بيروت: دار الفتح ، ١٣٩٢هـ).
    - ١٠- عمر الأميرى: ديوان نجاوى محمدية ،ط، (الرشيد المدينة المنورة ١٤٠٨هـ).
      - 11- عمر الأميرى: ديوان قلب ورب ١٤٠٩، هـ.
- 11- عمر الأميرى: ديوان أذان القرآن ،مؤسسة الشرق للعلاقات العامة والنشروالترجمة ، عمان الأردن ،ط١ ، ١٩٨٥ م .
  - 17- عمر الأميرى: ديوان حجارة من سجيل ، (مؤسسة الخليج للطباعة والنشر).
    - 11- عمر الأميري: ديوان أمي، (١٣٩٨هـ).
  - 1 ابن الفارض: ديوان ابن الفارض، تحقيق محمد توفيق، (بيروت: المطبعة الأدبية).
    - ١٩٨١ لبيد بن ربيعة : ديوان لبيد بن ربيعة ، تحقيق بروكلمان ليدن ١٩٨١ م
  - ١٧- ميخائيل نعيمة : ديوان همس الجفون ، (بيروت: مطبعة دار صادر ريحاني ، ١٩٤٣م)

# رابعاً:المصادر والمراجع:

- ١- إبراهيم أنيس: موسيقي الشعر، ط٥، (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية ١٩٨١).
  - ٢- إبراهيم أنيس: الأصوات اللغوية، ط٤ ، (مكتبة الأنجلو المصرية).
  - ٣- إبراهيم رجب: البنية الصوتية في شعر عبد الناصر صالح ،ط١.
- ٤- إبراهيم عبد الرحمن: قضايا الشعر في النقد الأدبي، (القاهرة: دار الثقافة ١٩٨٧م).
- •- ابن الأثير: المثل السائر، تحقيق أحمد الحوفى وبدوى طبانة، (القاهرة: نهضة مصر ١٩٦٢ م).
  - ٦- أحمد الشايب: أصول النقد الأدبي ، ط٨ ، ( القاهرة: مكتبة النهضة المصرية ١٩٦٣م).
- ٧- أحمد عبد اللطيف الجدع وحسنى جرار: شعراء الدعوة الإسلامية فى العصر الحديث، ط١
   ١( مؤسسة الرسالة ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م).
  - ٨- أحمد عبد اللطيف الجدع: معجم الأدباء الإسلاميين ، (ط١ ، ١٤٢١ هـ ٢٠٠٢ م ) .

- ٩- الشيخ أبى على أحمد بن محمد المعروف بابن مسكويه ، تهذيب الأخلاق وتطهير الأخلاق ،(
   مكتبة ومطبعة على محمد صبيح ، بميدان الأزهر بمصر ).
  - ١- أحمد محمود خليل: النقد الحمالي (رؤية في الشعر العربي).
  - ١١- أسعد على : تهذيب المقدمة اللغوية للعلايلي ،ط١، (لبنان : دار النعمان ١٩٦٨ م)
    - ١١- أبو فرج الأصفهاني: الأغاني، مصر: دار الكتب المصرية، ١٩٢٩م)
  - ١٣- الأمدى:الموازنة ، تحقيق محمد محى الدين عبد الحميد ، (بيروت:المكتبة العلمية ١٩٤٤م).
    - 11- أمل ميخائيل بشور: دراسة في تاريخ سوريا السياسي المعاصر ، ( توزيع جروس برس).
      - 10- إيليا حاوى: فن الوصف، ط٢، (بيروت دار الكتاب اللبناني ١٩٦٧م).
      - 17- بدر الدين السباعي: المرحلة الانتقالية في سوريا ، (بيروت: ١٩٧٥ م).
- ۱۷- بدوى طبانة : التيارات المعاصرة في النقد الأدبى ، ط۲ ، ( القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ١٧٠- ١٩٧٠م) .
- ۱۸- التبریزی: الوافی فی العروض والقوافی ،تحقیق عونی عبد الرؤوف ، ط۲ ، (القاهرة: مكتبة الخانجی ۱۹۷۸م).
  - 19- تقى الدين الحصنى: منتخبات التاريخ لدمشق ،ط١ ، (بيروت ١٩٧٩م).
- ٢- التنوخى : كتاب القوافى ، تحقيق عونى عبد الرؤوف ، ط٢ ، (القاهرة : مكتبة الخانجى ١٩٧٨م ).
- ۲۱- ثريا عبد الفتاح ملحس: القيم الروحية في الشعر العربي قديمه وحديثه (بيروت: دار الكتاب اللبناني).
  - ٢٢- جابر رزق: الإخوان المسلمون والمؤامرة على سوريا، دار الاعتصام.
- ٢٣ جابر عصفور: الصورة الفنية في التراث النقدى والبلاغي ، (مصر: دار المعارف ١٩٨٠م).
  - ٢٤- الجاحظ: البيان والتبيين ، تحقيق حسن السندوبي ، (القاهرة: المكتبة التجارية ١٩٣٢م).
    - ٢- ابن جنى : الخصائص ، تحقيق محمد على النجار ،ط٢ ، (بيروت : دار الهدى ).
- ٢٦- الحسن بن عثمان بن حسين المفتى ، خلاصة المعانى تحقيق ودراسة عبد القادر حسين ،
   (الناشروت العرب المملكة العربية السعودية ).
- ۲۷- حسنى عبد الجليل يوسف: موسيقى الشعر العربى ، (القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۸۹م).
- ۲۸- أبو القاسم حسين بن محمد المعروف بالأصفهاني: مفردات في غريب القرآن ، تحقيق وضبط محمد سيد كيلاني ، (دار المعرفة بيروت لبنان ).

- ۲۹ الرازى: الزينة ، تحقيق حسين بن فيض الله الهمدانى ، ( القاهرة : دار الكتاب العربى ،
   ۱۹۵۷ م ) .
- •٣- رجاء عيد: فلسفة الإسلام في النقد الأدبي ، بين النظرية والتطبيق ، ( الناشر دار المعارف بالإسكندرية ١٩٨٦ م ).
- ٣١- رجاء عيد: التجديد في موسيقى الشعر العربيية ، (الإسكندرية: منشأة المعارف ١٩٨٧م).
- ٣٢- ابن رشد: تلخيص كتاب آرسطو طاليس في الشعر، تحقيق محمد سليم سالم، (القاهرة، المجلس الأعلى للشئون الأكاديمية ١٩٧١م).
- ٣٣- ابن رشيق القيرواني: العمدة في محاسن الشعر أدبه ونقده (بيروت: دار الجيل، ١٩٧٢م).
  - ٣٤- روز غريب: تمهيد في النقد الحديث ، (بيروت: دار المكشوف ١٩٧١م).
  - ٣- زكريا إبراهيم: مشكلة الحرية ، (الناشرون: مكتبة مصر ٣ شارع كامل صدقى الفجالة)
    - ٣٦- زهير المارديني: الأستاذ، قصة حياة ميشيل عفلق، ط١، ١٩٨٨م.
    - ٣٧- زهير المارديني: الأحزاب السياسية في سوريا، منشورات دار الرواد، دمشق أيلول.
      - ٣٨- ساطع الحصرى :ما هي القومية ، (بيروت : ١٩٥٩م ).
  - ٣٩- ساطع الحصرى: البلاد العربية والدولة العثمانية ، (بيروت: دار العلم للملايين ١٩٥٨م).
    - ٤- سامى الكيالى : الأدب العربي المعاصر في سوريا ، (مصر : دار المعارف ).
    - ١٤١ ستيفي هملي : تاريخ سوريا ولبنان ،ط١، (بيروت : دار الحقيقة ١٩٧٩ م ).
- ۲۶- السعيد الورقى: لغة الشعر العربى الحديث ، ط۳ ، (بيروت: دار النهضة العربية العربية ١٩٨٤ م).
  - ٣٤- سليمان البستاني : مقدمة الإلياذة ، (مصر : مطبعة الهلال ١٩٠٤ م ) .
- 33- ابن سنان الخفاجي : سر الفصاحة ، تحقيق عبد المتعال الصعيدي ، ( القاهرة : مكتبة صبيح ١٩٦٩ م ).
- ٤- سيد بن حسين العفانى: موارد الظمآن فى محبة الرحمن ، (الناشر دار الأقصى ، مكتبة النجاح بنى سويف ).
- 13- سيد عبد الحميد: سلسلة در اسات إسلامية ، النفس المطمئنة ، (ط1 ١٤٠٣، هـ ١٩٨٣م ، دار التوفيق النموذجية ).
  - ٧٤- سيد قطب :خصائص التصور الإسلامي ، ( القاهرة :دار الشروق ) .

- ٨٠- سيل بتريك: الصراع على سوريا، (دار طلاسدار).
- ٩٤- شوقى ضيف: تاريخ الأدب العربي، العصر الإسلامي، ط٦، (مصر: دار المعارف).
- ٥- شوقى ضيف : تاريخ الأدب العربي ، العصر العباسي الأول ، (مصر: دار المعارف).
  - ١٥- شوقى ضيف : في النقد الأدبى ، ط٥ ، ( القاهرة : دار المعارف ١٩٧٦م ).
- ٢٥- صبحى البستاني: الصورة الشعرية في الكتابة الفنية ، (بيروت: دار الفكر ١٩٨٦م).
- ٣٥- صفاء خلوصى : فن التقطيع الشعرى والقافية ، (بغداد : منشورات مكتبة المتنبى ١٩٧٧م ).
  - ٤٥- صلاح عبد الحافظ: الصنعة الفنية في شعر المتنبي.
- ٥- ضياء زاهر: إشراف أحمد حسين اللقاني ، القيم في العملية التربوية، (الناشر: مؤسسة الخليج العربي ١٩٨٤ م).
- **٦٠-** ابن طباطبا: عيار الشعر ،تحقيق عباس الساتر ، (بيروت :دار الكتب العلمية ١٩٨٢م). عباس محمود العقاد : اللغة الشاعرة ، (بيروت : منشورات المكتبة العربية ).
  - ٥٧- ابن عبد ربه: العقد الفريد، (بيروت: دار الكتاب العربي، ١٩٨٢م).
  - ٥٠- عبد العزيز عتيق: علم العروض والقافية ، (بيروت دار النهضة العربية للطباعة والنشر).
    - ٩٥- عبد الفتاح رواس قلعة جي: مدخل إلى علم الجمال الإسلامي.
    - ٦- عبد الفتاح عثمان : نظرية الشعر في النقد العربي القديم ، ( مصر : مكتبة الشباب ).
- ٦٠- عبد الفتاح محمد السيد أحمد: التصوف بين الغزالي وابن تيمية ط١ ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة ، ١٤٢٠هـ- ٢٠٠٠م.
  - ٦٢- عبد القادر حسين: فن البلاغة ، ط٢، (٥٠٥ هـ ١٩٤٨م).
- ٦٣- عبد القاهر الجرجاني: أسرار البلاغة ، تحقيق محمد محمد شاكر ، ط٣ ، (جدة : مطبعة المدني ١٩٩٢م).
  - 37- عبد القاهر الجرجاني: دلائل الإعجاز ، (دار المعرفة للطباعة والنشر).
  - ٦- عبد الكريم العلاف: الطرب عند العرب، ط٢، (بغداد: مطبعة أسعد ١٩٦٣م).
- 77- عبد الكريم بن هوازن القيشرى النيسابورى: الرسالة القيشرية في علم التصوف، تحقيق واعداد معروف زريق وعبد الحميد بلطة جي ، (دار الخير ١٤١٣هـ- ١٩٩٣م).
- 77- عبد الله الطيب: المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها ، ط٤ ( الخرطوم: مطبعة جامعة الخرطوم ١٩٩١م).
  - ٦٨- عبد المنعم تليمة : مداخل إلى علم الجمال الأدبى ، ( القاهرة : دار الثقافة ١٩٨٢ م ).

- 79- عز الدين اسماعيل: الشعر العربي المعاصر قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، ط٣، (بيروت: دار الفكر العربية ١٩٧٦م).
- ٧٠- عز الدين اسماعيل: التفسير النفسي للأدب، (بيروت: دار العودة -دار الثقافة ١٩٦٢م).
  - ٧١- العسكرى (أبو هلال): ديوان المعانى ، (القاهرة: مكتبة المقدس ١٩٣٢م).
- ۲۷- العسكرى (أبو هلال): الصناعتين ، تحقيق مفيد قميحة ،ط۲ (بيروت: دار الكتب العلمية ١٩٨٤م).
- على خليل مصطفى أبو العنين: القيم الإسلامية والتربية ،دراسة فى طبيعة القيم ومصادرها ودور التربية الإسلامية فى تكوينها وتنميتها ،ط۱، ۱٤۰۸هـ ۱۹۸۸م المدينة المنورة مكتبة إبراهيم حلبى).
  - ٧٤- على رضا: المرجع في اللغة العربية نحوها وصرفها، (دار الفكر).
  - ٧٠- على أبو زايد: الصورة الفنية في شعر دعبل الخزاعي ، ( مصر: دار المعارف ١٩٨٣م ).
- ٧٦- على عشرى زايد: بناء القصيدة في التراث النقدى والبلاغي ، (مصر: دار المعارف ١٩٨٠م).
- ٧٧- على يونس: نظرة جديدة في موسيقي الشعر العربي، (الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٩٣م).
  - ٧٨- عيسى الناعورى: أدب المهجر ،ط٣ ، (مصر: دار المعارف ١٩٧٧م).
    - ٧٩ فليب خورى : طبيعة السلطة وتوزعها في دمشق ، ط١، ١٩٨٧ م .
  - ٠٨٠ فوزية دياب : القيم والعادات الاجتماعية ، (بيروت : دار النهضة العربية ،١٩٨٠م ).
- ٨١- قبارى محمد اسماعيل: قضايا علم الأخلاق، ط١، (الهيئة المصرية العامة للكتاب،
   ١٩٧٥م).
- ۱۹۷۳ ابن قتیبة: تأویل مشکل القرآن ، شرح السیدأحمد صقر ، ط۲ ، (القاهرة: دار التراث ۱۹۷۳م).
  - ٨٣- قدامة بن جعفر : نقد الشعر ، تحقيق كمال مصطفى ، (القاهرة : نهضة مصر ١٩٦٢ م).
- ۱۹۵- ابن القيم الجوزية: الإمام شمس الدين أبى عبد الله محمد بن أبى بكر الدمشقى ، الروح، حقق نصوصه وخرجه ، يوسف على بدوى ،ط١٠ (دار بن كثير ١٩٩٣م).
- ٨- ابن القيم الجوزية: الروح ،تحقيق حسين عبد الحميد ، (دار اليقين للنشر والتوزيع ،ط۱، ٢٢٣هـ، ٢٠٠٣م).

- ٨٦- ابن القيم الجوزية: تهذيب مدارج السالكين ، هذبه عبد المنعم صالح العلى العربى ،
   ( بيروت: دار قتيبة للطباعة والنشر والتوزيع ١٩٩٧م ).
  - ٨٧- كايد قرعوش وخالد القضاة وعبد الرازق أبو البصل: الأخلاق في الإسلام.
- ٨٨- لطفي عبد البديع : التركيب اللغوى للأدب ، (القاهرة : دار النهضة المصرية ، ١٩٨٠م ).
- ۸۹- ماهر حسين فهمى: الصوت والصدى ، دراسة فى شعر المتنبى ، (قطر: دار المتنبى ، ١٩٩١م).
  - ٩٠ مجدى حماد : العسكريون وقضية الوحدة ،ط١ ، (بيروت : ١٩٨٧م ).
  - 91 محمد أمين غالب الطويل: تاريخ العلويين، (دار الأندلس، ط٢، بيروت: ١٩٦٦م).
- 9 ٢- محمد بدوى : أسس النقد الأدبى عند العرب ، (القاهرة : دار نهضة مصر للطباعة والنشر والتوزيع ١٩٧٩م ).
  - ٩٣- محمد حسين جودي ، المدخل إلى علم الجمال .
  - ع٩- محمد الخضر حسين: الحرية في الإسلام، (دار الاعتصام).
- 9- محمد زغلول سلام: النقد الأدبى الحديث أصوله واتجاهات رواده ، ط٤ ، ( القاهرة: دار النهضة العربية ١٩٩٦ م ).
  - 97- محمد زكى العشماوى: قضايا النقد الأدبى والبلاغة، (القاهرة: دار الكتاب العربي).
- 97- محمد العربى عبد الرؤوف: القافية والأصوات اللغوية ، (القاهرة: مكتبة الخانجى ١٩٨٧م).
  - ٩٨- محمد علوان ونعمان علوان : دراسات في القرآن و علومه ، (ط٢، ٢٦، ١٤٢٦هـ ٢٠٠٥م ).
    - 99- محمد على هدية: الصورة في شعر الديوانيين ، (مصر: المطبعة الفنية ١٩٨٤م).
- • - محمد غنيمي هـ لال: النقــــد الأدبـــي الحــديث ، ط٤ ، ( القاهــرة: دار النهضــة العربية ١٩٦٩م).
  - ١٠١- محمد قطب : منهج الفن الإسلامي ، (دار الشروق ط٦، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م ).
    - ١٠٢- محمد كرد على : خطط الشام ، (بيروت دار العلم للملايين ).
- ۱۰۳ تاج الإسلام محمد الكلابادى :التعرف لمذهب أهل التصوف ، قدم له وراجع أصوله وعلق عليه محمود أمين النوادى، ط1 ، ۱۳۸۸هـ ۱۹۶۹م ) .
- ١٠٤ محمد محمد داوود: العربية وعلم اللغة الحديث ، (القاهرة: دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع ٢٠٠١ م).
  - ١٠ محمد محمود: في الأدب الإنجليزي ، (مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٦٥م ) .

- ١٠٦- محمد نعيم ياسين : كتاب الإيمان ، ( القاهرة: دار التراث الإسلامي ).
- ۱۰۷- محمد النويهي : الشعر الجاهلي منهج در استه وتقويمه ، ( القاهرة : الدار القومية للطباعة والنشر ) .
- ١٠٨- محى الدين أحمد حسين : القيم الخاصة لدى المبدعين ، (القاهرة : دار المعارف ١٩٨١م ).
  - ١٠٩- مصطفى منذور: اللغة والحضارة، (الاسكندرية، منشأة المعارف ١٩٧٤م).
    - ١١٠- المعرى: لزوم ما لا يلزم (اللزوميات) (دار صادربيروت).
- 111- ابن منظور: لسان العرب ، حققه وعلق عليه ووضع حواشيه ، عامر أحمد حسين ، راجعه عبد المنعم خليل إبراهيم ، (منشورات محمد على بيضون ، بيروت : دار الكتب العلمية لبنان ، ط١ ١٤٢٤هـ ٢٠٠٣م ).
- ۱۱۲- نجوى صابر: النقد الأدبى فى أصوله وتطبيقاته ، (دار العلوم العربية بيروت: ط۱ ۱۱۰- نجوى صابر: النقد الأدبى فى أصوله وتطبيقاته ، (دار العلوم العربية بيروت: ط۱ ۱۱۰- نجوى صابر: النقد الأدبى فى أصوله وتطبيقاته ، (دار العلوم العربية بيروت: ط۱
  - 117- نازك الملائكة: قضايا الشعر المعاصر، (بيروت دار العلم للملايين ١٩٨٣م).
- 114- النعمان القاضى: أبو فراس الحمدانى ، الموقف والتشكيل الجمالى ، (القاهرة: دار الثقافة ١٩٨٧م).
  - 110- نمر القيق: علم الجمال .
- 117- وفاء محمد إبراهيم: علم الجمال ، قضايا تاريخية ومعاصره ، (الناشر مكتبة غريب ، شارع كامل صدقى ).
- 11۷- وليد قريها: الأسس الاجتماعية والسياسية لنمو الحركة القومية في الشرق العربي، (آذار ١٩٧٩م).
- ۱۱۸- يحيى الجبورى: الشعر الجاهلي ، خصائصه وفنونه ،ط٤ (بيروت: مؤسسة الرسالة ١٤٠٣هـ ١٤٠٣م).
  - 119- يوسف الحكيم :سوريا والانتداب الفرنسي (بيروت : دار النهار للنشر ١٩٨٣م).
  - ٠١٠- يوسف نوفل: في الأدب السعودي ، "رؤية داخلية "، (الرياض: دار الأصالة ١٩٨٢م).

## ثالثاً: الإنترنت:-

1. اسلام أون لاين

# رابعاً:المراجع الأجنبية: -

- 1- آرنست فيشر : ضرورة الفن ، ترجمة أسعد حليم ، ( القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ١٩٧١م ).
  - ٢- جورج لوكاتش: دراسات في الواقعية الأدبية ، ترجمة أمير اسكندر ، مراجعة عبد الغفار مكاوى ، (الهيئة المصرية العامة للكتاب).
    - ٣- محمد عبد الله دراز : دستور الأخلاق في القرآن ، ترجمة عبد الصبور شاهين .
- ٤- ولتر ستيس: فلسفة هيجل: ترجمة إمام عبد الفتاح إمام ، تقديم زكى نجيب محمود ، ( القاهرة: دار الثقافة للطباعة والنشر ١٩٨٠م).

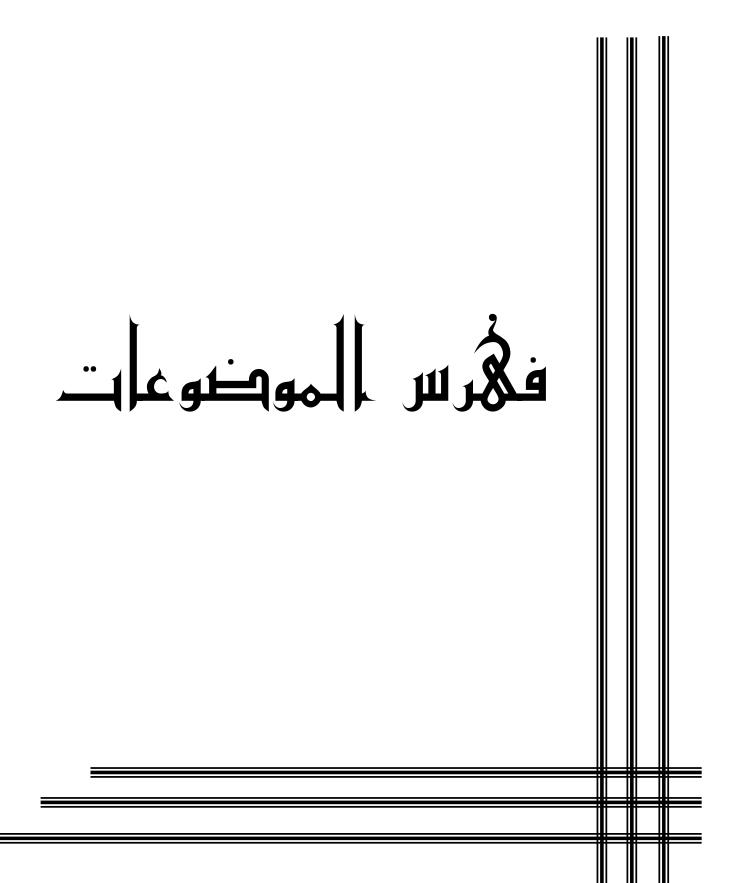

# فأهرس الموضوعات

| الصفحة   | الموضـــوع                                         |
|----------|----------------------------------------------------|
|          | الإهداء                                            |
|          | الشكر                                              |
|          | ملخص الرسالة                                       |
| 1        | المقدمةا                                           |
| ٥- ۲۷    | التمهيد                                            |
| ٦        | توطئة                                              |
| ٨        | المبحث الأول:الحياة السياسية                       |
| 17       | المبحث الثاني:الحياة الاجتماعية                    |
| ١٩       | المبحث الثالث:الحياة الثقافية                      |
| 77       | المبحت الرابع الحياة الاقتصادية                    |
| ۲ ٤      | المبحث الخامس: حياة الشاعر                         |
| ۸۲ _ ۲۵  | المفصل الأول: الشعر والقيم الروحية                 |
| 79       | ■ توطئة                                            |
| ٣.       | المبحث الأول: مفهوم القيم                          |
| ٣0       | المبحث الثاني:مفهوم الروحالمبحث الثاني:مفهوم الروح |
| ٣٧       | المبحث الثالث:العلاقة بين القيم الروحية و الشعر    |
| ٤٠       | المبحث الرابع:تطور الشعر الروحي                    |
| ٤٧       | ■ التوثيق                                          |
| 174 _ 07 | الفصل الثاني: القيم الرروحية في الشعر              |
| ολ       | äih ii ■                                           |

| 09        | المبحث الأول:الصلة بالله                 |
|-----------|------------------------------------------|
| ٦٤        | المبحث الثاني:الجمال                     |
| ٦٨        | المبحث الثالث: الحرية                    |
| الصفحة    | الموضــوع                                |
| <b>Y1</b> | المبحث الرابع:المحبة                     |
| <b>YY</b> | المبحث الخامس: السعادة                   |
| Al        | المبحث السادس: اليقين                    |
| ٨٣        | المبحث السابع:الإخلاص                    |
| ۸٧        | المبحث الثامن:السمو                      |
| 9 £       | المبحث التاسع:الصفاءالمبحث التاسع:الصفاء |
| 97        | المبحث العاشر: الإرادة                   |
| ٩٨        | المبحث الحادي عشر: الوطنني               |
| 117       | ■ التوثيق                                |
| 140 _ 1   | الفصل الثالث: الدراسة الفنية لشعره٢٤     |
| 170       | ■ توطئة                                  |
| 1 7 7     | المبحث الأول :اللغة والأسلوب             |
| ١٢٦       | أ۔ لغة الشعر                             |
| 17 1      | ت- المعجم اللغوي                         |
| 187       | ث- جمع المؤنث السالم                     |
| 188       | ج- التكرار                               |
| 189       | حالطباق                                  |
| 1 £ 1     | خ ـأسلوب الاستفهام                       |
| 1 £ £     | د-أسلوب الشرط                            |
| 150       | ذ-أسلوب النداء                           |
| 10.       | ر -الجملة الإسمية و الجملة الفعلية       |
| 108       | ز -الضمائر                               |
| 100       | المبحث الثاني :الصورة والخيال            |
| 101       | أ_ التأمل                                |

| 109    | ب- التاريخ                                                |
|--------|-----------------------------------------------------------|
| 171    | ج- الطبيعة                                                |
| الصفحة | الموضــوع                                                 |
| 178    | ح- دور الإستعارة في تشكيل الصورة                          |
| 177    | خـ دور التشبيه في تشكيل الصوررة                           |
| 179    | ذ۔ دور الكناية في تشكيل الصورة                            |
| 1 7 7  | المبحث الثالث: الموسيقي والإيقاع                          |
| ۱۷۳    | أ- الموسيقي الداخلية ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| ١٧٤    | ١- دائرة الحروف                                           |
| ١٨٢    | ٢- دائرة الألفاظ                                          |
| ١٨٦    | ٣- دائرة العبارة                                          |
| ١٨٦    | أ- التقسيم الصوتي                                         |
| ١٨٧    | ب- التصريع                                                |
| 1 1 9  | ت- الموسيقي الخارجية                                      |
| ١٨٩    | ١- الوزن                                                  |
| 197    | ٢- القافية                                                |
| ١٩٨    | أ- القوافي الذلل                                          |
| ۲.,    | ب-القواقي النفر                                           |
| ۲.۱    | ث-القوافي الحوش                                           |
| ۲.۳    | ٣- القافية بين الإطلاق والتقييد                           |
| ۲.۳    | ٤- دلالة الحروف                                           |
| 717    | ■ التوثيق                                                 |
| 777    | ■ الخاتمة                                                 |
| ۲۳۸    | <ul> <li>■ ملخص الرسالة ( بالانجليزية)</li> </ul>         |
| ۲٤.    | ■ المصادر والمراجع                                        |
| ۲0.    | ■ فهر س الموضوعات                                         |